بيان الفضيحة الراهي المسلي من الخلل والإخلال

> ڟؠۮؠۺۏڟڡؙڵڡ ڔؘؿۼڔؙ۫ڡٵڔؠػۺڔٳڵڔۻڸؽ ڹڔؿڔڮڹ؋ٳڸڹڎ؇ڽڶڹڛڣڸڹ؋؇ڹڶڡڹڮ

SB: 19:798789-4

| 4 11    |                  | 3/                              |                                               | ٠,٠٠٠        |
|---------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|         | اقدر             |                                 | and the same                                  | 111          |
|         | יצודים           | المستبرول                       | <i>_ فالنبوطي</i>                             | (ایمل        |
|         | ر العاسمة        |                                 | عار البيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |
| (00     | 00)<br>1966 (213 | 554250 (213)<br>002) (شاكس: 847 | יעטילו: 1398<br>13) 66140999                  | المبيعات: 99 |
| 200 000 |                  | n@gmail.com                     |                                               | 1000         |
|         |                  | THE PERSON                      | No of                                         |              |

# 1323



فضيلة لشيخ العكليمة ربيع بن اوي عمير المرف

بيرهتيم لشنئة بالجامقة الاشلامتية بالتيثية البنقق ستابقا

### مجقن الطبيع تجفوظت

للمؤلف

الطبعة الأولى

7731 Q . 71.7A

طبع بإذن المؤلف

العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه

رقم الإيداع القانوني: 2012-2734 و578-978-978



## (ليزلار) النبوي النيري النيري والتوزيع

الدار البيضاء - الجزائر العاصمة

الإدارة: 554250098 (00213) المبيعات : 661409999 (00213)

الفاكر: 21966847 (00213)

البريد الإلكتروني: Dar.mirath@gmail.com

التوزيع في مصر ، دار المستقبل

50– شارع منشية التحرير- جسر السويس – عبن شمس- السرفية ت ، 00201118328377

## بيكان ما في نصيحة إبراها للمسلم ما في نصيحة إبراها للمسلم ما المنطقة المنطقة

**كتبه** تَضِينًا الشَّهٰ العَالَ

رببع بن هادى مبيرالمأرجاي رئيب من هادي مبيرالمأرجاي رئيب من ميم يالميرينإلنبويتر - سابقاً يالميرينإلنبويتر - سابقاً

اليزكات النبوي النيئة وكالتوزيع

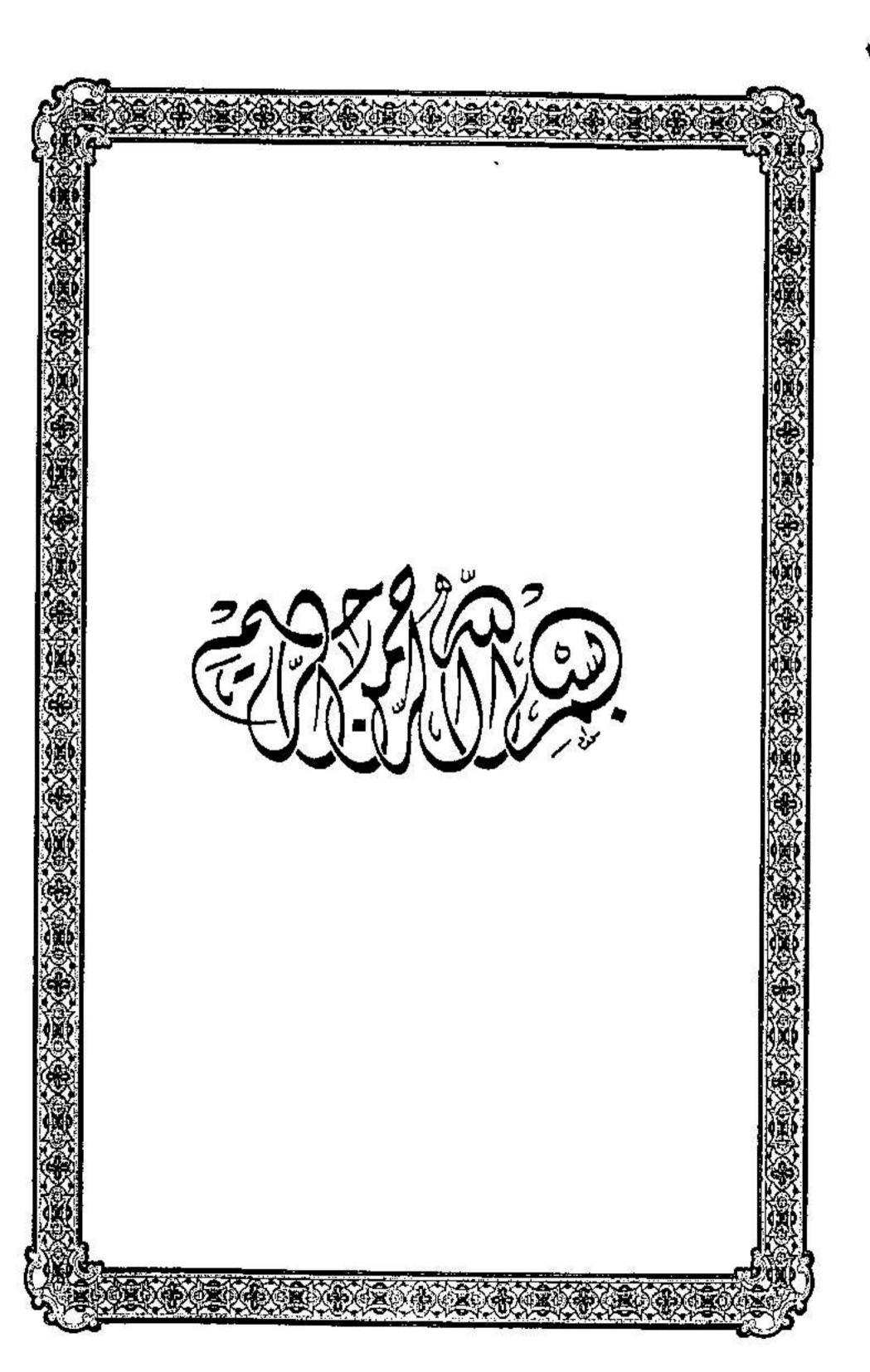

#### 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صَّلَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا الله وأصحابه أجمعين.

#### ۋىابعىر:

فإنَّ الله أرسل محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وأنـزل عليـه كتابًا فيه بيان كل شيء وعلَّمه السـنة وهي الوحي الثـاني ليزيد البيان بيانًا وتفصيلًا، وأكمل له هذا الدين.

فبلَّغ رسول الله خَلَالِثَمَّائِمُ فَلَا الرسالة وأدى الأمانة علمًا وعملًا حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

وأمر رسول الله خَلَالِشَاعِلِكُولِكُ أمته بالتبليغ، فقال جَلَالِشَعِّلِكَ: «... الا لِيُبَلِّعُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ»(١).

فقام صحابته الكرام الأوفياء بتبليغ هذه الرسالة الكريمة على أكمل الوجوه كتابًا وسنة وعلمًا وعملًا وجهادًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر.

وهكذا فعل التابعون لهم بإحسان وتابعوهم من أهل السنة وأئمة الهدى. ومما تضمنته رسالة محمد عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن أنكر المنكرات الابتداع في الدين بمخالفة هدي محمد وَبَلَاللَّهُ اللَّهُ وَحَلَفَاتُهُ الراشدين، وقد أخبرنا الرسول الصادق الأمين بها سيحدث بعده من الابتداع والاختلاف والتفرق في الدين، فقال وَبَلَاللَهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي

(١) أخرجه البخاري حديث [١٠٥]، ومسلم برقم [١٦٧٩].

فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً» (١).

بِدُعَةِ ضَلَالَةً» (١).

وكان رسول الله خَلَىٰ الله خَلَىٰ اذا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يقول صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ انا وَالسَّاعَةُ حَهَاتَيْنِ وَيَقُرُنُ بِينَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَانْوُسْطَى وَيَقُولُ آمًّا بَعْدُ: فإن خَيْرَ الحديث كِتَابُ الله وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(٢).

وهذا وذاك يدل على خطورة البدع وشناعتها وضررها.

ومن أقوال الرسول الكريم الناصح الأمين: «من أَحْـدَثَ في أُمُرِنَا هذا ما ليس فيه فَهُوَ رَدُّ» (٣)، وفي رواية: «من عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (٤).

وأخبر رسول الله خَالِيَّ عَلَيْ أَن هذه الأمة ستفترق إلى ثلات وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم با رسول الله؟ قال: "من كان على ما أنا عليه وأصحابي"، وفي رواية: "هي الجماعة" (٥).

وقال طَّلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مِنْ نَبِي بَعَثُهُ الله في أُمَّةٍ قَبْلِي إلا كان له من أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مالا يَضْعَلُونَ، وَيَضْعَلُونَ مالا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنْ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٦٦٤)، وأبو داود حديث [٤٦٠٩]، والترمذي حديث [٢٦٧٦].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث [٨٦٧].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري حديث [٢٦٩٧]، ومسلم حديث [١٧١٨].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم حديث [١٧١٨].

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٠٢/٤).

جَاهَدَهُ مَ بِلِسَ انِهِ فَهُوَ مُؤْمِنَ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ» (١).

وقال خَنَالِشَا اللَّهُ عَنَالُهُ اللَّهُ تَزَالُ طَائِضَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مِن خَذَلَهُمْ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ (٢).

فقامت هذه الفرقة الناجية المنصورة برفع راية الكتاب والسنة دعوة وجهادًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، ومن ذلك ذبهم عن كتاب الله وسنة رسوله مَنْالِينْ عَلَيْنَ الله والتفريق بين الهدى والضلال والحق والباطل، وبيان أهل الحق وموالاتهم، وبيان أهل الباطل من الفِرَق الضالة فِرْقة فِرْقة، وبيان فساد عقائدهم ومناهجهم والتحذير منهم بالحجج والبراهين في مؤلفات كثيرة شهيرة، يعرفها العلماء وطلاب العلم.

واستمر الصراع بين أهل السنة والحق وبين أهل البدع والضلال إلى يومنا هذا.

يؤلف أهل السنة المؤلفات في بيان أهل البدع والضلال وبدعهم وضلالاتهم قيامًا بواجب النصح للمسلمين، وحماية وذبًا عن الدين مما أوهن أهل الضلال، وكسر شوكتهم، وبصَّر الناس بضلالهم وضلال عقائدهم ومناهجهم.

فلم يعجب هذا الجهاد فئة ممن يتاجر بالدين، ويشتري بآيات الله ودينه ثمنًا قليلًا، فتضدَّوا لحرب أهل السنة بأساليب ماكرة، يخجل منها أهل البدع والضلال من الكذب والتلإعب بالكلام والتأصيلات الباطلة المناهضة لأصول أهل السنة ومناهجهم؛ دفاعًا عن أهل الضلال وادعاءاتٍ لهم بأنهم من أهل السنة، وحربًا لأهل السنة والحق، بل وطعنًا فيهم وتشويهًا لهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٨)، ومسلم حديث [٥٠]، وأبو عوانة (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري حديث [٣٦٤١]، ومسلم حديث [١٩٢٠].

فأتوا بها لم يستطعه أهل البدع، مما أفرح أهل البدع، وجعلهم يقدِّمون لهم الأموال الطائلة ليستمروا في حرب أهل السنة، فاستمروا في هذه الحرب الظالمة إلى أن وصل بهم الحال إلى الدفاع عن دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان. الخ.، وإلى تلميع المذاهب ونفي الغلو والتطرف عنها، بها فيها مذاهب الروافض والخوارج والصوفية.

في الوقت الذي يرمون فيه أهل السنة بالغلو والشذوذ والتشدد إلى طعون أخرى. وتصدى لعلاج هذه الفتنة الكبيرة الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في رسالته التي سهاها بد «النصيحة فيها يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد عليه»، فكبا به جواده، فلم تكن نصيحته واضحة فلم يفرق فيها بين الظالم والمظلوم، ولم يبين الغث من السمين، مع كثرة ضوابطه التي لا يستفيد منها إلا الظالم المخالف المسعر لهذه الفتنة التي تصدى لعلاجها الدكتور إبراهيم.

ومن هنا استاء منها أهل السنة الفطناء، واحتفى بها أهل الباطل والفتنة العمياء. فاضطررت إلى مناقشة هذه النصيحة وبيان ما فيها من قصور وخلل نصرة للحق ونصحًا لكاتبها، ونصحًا للإسلام والمسلمين.

أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريس، وأن ينفع بها المحقين والمخالفين، إن ربي لسميع الدعاء.

قال الدكتور إبراهيم في (ص ٢٠٠٩):

«فهذه نصيحة للشباب من أهل السنة والجماعة أوجب تحريرها الإسهام في النصح للمسلمين والصلح بين أهل السنة على ما جاءت النصوص بالترغيب في ذلك. والباعث عليها ما يعيشه الكثير من الشباب السلفيين في كثير من البلدان الإسلامية بل حتى في البلدان الكافرة التي تسكنها أقليات من المسلمين من تفرق كبير بسبب الاختلاف في المسائل العلمية والمواقف العملية من بعض المخالفين

وما نتج عن ذلك من تقاطع وتهاجر بل واعتداء وبغي بين أهل السنة حتى عظمت الفتنة واشتد خطرها فأثّرت في سير الدعوة إلى السنة بل صدت بعض الناس عن اعتناقها بعد أن أقبل الناس عليها في كثير من الأمصار والبلدان».

#### أقول

١ - كان الواجب عليك أن تعرف أسباب الخلاف بين الشباب السلفي والمتسببين فيها، ثم الصدع بالحق وإدانة هؤلاء المفرقين للشباب الذيبن ابتدعوا أصولًا فاسدة للدفاع عن أهل الضلال والبدع فتنتقد أصولهم وتأصيلاتهم الفاسدة ومناهجهم الضالة ودفاعهم عن أهل البدع والضلال وحربهم لأهل السنة وتشويه منهجهم وعلمائهم.

٢- كان يجب عليك أن تنص على أعيان البغاة المعتدين، الذين عظمت بهم الفتنة واشتد خطرها بسبب افتعالهم لهذه الفتنة وتأجيجها بأساليبهم الماكرة وأصولهم الباطلة، التي أُصِّلت لهدم منهج أهل السنة وإسقاط علمائهم، فانخدع كثير من الناس بهذه الأساليب الماكرة والتباكي الكاذب والتأصيلات الباطلة التي غايتها رد الحق وإضلال الخلق، فعظمت بهم الفتنة واشتد خطرها، فكان من آثارها انحراف الكثير من أهل السنة ونفور الكثير من الناس عنها بعد إقبال الناس عليها، وبالبداهة يُعلنم من هو الطارئ بفتنته على الدعوة السلفية الذي أحدث هذه الفتن والتفرق.

وهذا البيان من مقتضيات النصيحة، إذ النصيحة والبيان من أهم ما بعث به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، قال تعالى عن نبيه نوح: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَقِي وَأَنصَحُ لَرُ وَأَعَلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾ (١) ، وقال تعالى عن نبيه هود: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَقِي وَأَنصَحُ لَرَسَلَاتِ رَقِي وَأَعَلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾ (١) ، وقال تعالى عن نبيه هود: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَقِي وَانَعَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهِ مَا لَا نَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مِلْسَانِ فَوَعِهِ لِلنّهَ اللّهُ مَن يَشَكَ اللّهُ وَهُو الْعَرْبِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) . فَمَا اللّهُ مَن يَشَكَ أَهُ وَهُو الْعَرْبِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة «الأعراف» الآية [٦٢]. (٢) سورة «الأعراف»، الآية [٦٨].

<sup>(</sup>٣) سورة «إبراهيم»، الأية [٤].

والعلماء ورثة الأنبياء في هذا النصح والبيان وغيرهما.

٣-وإذ لم يحصل منك البيان المطلوب شرعًا فأرى أنه يتعين عليَّ القيام به نصحًا للإسلام والمسلمين.

فاقول: إن رؤوس هذه الفتن ومخترعيها ومؤججي نيرانها وحاملي رايتها لمعرفون عند أهل السنة النبهاء إنهم عدنان عرعور وأبو الحسن المأربي وعلي حسن الحلبي، ومن دار في فلكهم، وتمسك بأصولهم ومنهجهم، إن هؤلاء يسيرون في حربهم لأهل السنة ودفاعهم عن أهل البدع الكبرى يسيرون على منهج محمد عبده المصري أحد كبار الماسونية وعلى منهج تلميذه جمال الدين القاسمي الذي ألف كتابين في الدفاع عن أهل البدع الكبرى من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم، والكتابان هما:

كتاب: «تأريخ الجهمية والمعتزلة»، و«ميزان الجرح والتعديل».

١ -- وذهب يدافع في هذين الكتابين عن أهل البدع وأئمتهم، ويدَّعي للجهمية والمعتزلة بأنهم من المجتهدين لهم ما للمجتهدين (١).

٢- وينقل تكفير الجهمية لأهل الأثر أي أهل السنة والحديث في صلب كتابه، ثم
 يعلق عليه في الحاشية بقوله:

«أي لأن الظاهر -على ما يفهمونه- يؤدي إلى التمثيل والتشبيه بالمخلوقات، وقد تقدم في فلسفة جهم شيء من التحقيق في معنى الظاهر، بها يرجع الخلاف لفظيًا"(٢).

انظر كيف يعدُّ الخلاف بين مذهب أهل الحق وبين مذهب الجهمية الكفري لفظيًا، ثم لا يستنكر تكفير الجهمية لأهل السنة.

<sup>(</sup>١) انظر: كتابه «تأريخ الجهمية والمعنزلة»، ص [٢٧٧].

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية، ص [٧٤] من كتابه "تأريخ الجهمية والمعتزلة".

٣- ويقول: «وقد علمتَ أن الباعث على قتله (أي جهم) أمر سياسي محض؛ لأن جهمًا كان خطيب الحارث (١) وقارئ كتبه في المجامع، والداعي إلى رأيه وإلى الخروج معه على بني أمية وعمالهم، لسوء سيرتهم وقبح أعمالهم وشدة بغيهم كما أثرناه قبل.

ولا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل أن الدهرية لا يقرون بألوهية ولا نبوة. وجهم كان داعية للكتاب والسنة، ناقيًا على من انحرف عنها، مجتهدًا في أبواب من مسائل الصفات، فكيف يستحل نبزه بالدهرية وهي أكفر الكفر!؟ ومن هنا يعلم أن لا عبرة بنبز الأمراء والملوك من ينقم عليهم سيرتهم بالألقاب السوءى، والتأريخ شاهد عدل، وليس القصد التحزب لجهم والدفاع عن مذهبه وآرائه، كلا!، فأنا أبعد الناس عن التحزب والتعصب والتقليد، ولكن الإنصاف يدعو أن يذكر المرء بها له وما عليه إذا أريد درس حياته ومعرفة سيرته، وذلك ما توخيناه هنا»(٢).

انظر إلى القاسمي كيف يخالف النصوص النبوية في الصبر على الولاة ما داموا في دائرة الإسلام، ويخالف منهج السلف في تطبيق هذه النصوص والتزامها وحثهم الأمة على التزامها.

وتعجب من تأييده لمذهب الخوارج الذين ذمهم رسول الله صَلَافِنَهُ اللهِ وَخَلَقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال الأمة على قتلهم ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة.

واعجب من دفاعه عن جهم ورفعه إلى درجة الدعاة إلى الكتاب والسنة وإلى درجة المجتهدين.

<sup>(</sup>١) الحارث هذا من الخوارج، وقد خرج على الدولة الأموية في المشرق، ولما هزم في إحدى معاركه التجأ إلى دولة كافرة، وبقي فيها اثنتي عشرة سنة، ولما حدث قتال بين الجيش الإسلامي وبين جيش هذه الدولة الكافرة، اشترك الحارث مع الكفار في قتال المسلمين، وكان يدل الكافرين على عورات المسلمين، ثم عاد إلى بلاد الإسلام بأمان من الخليفة الأموي في ذلك الوقت، فلم يلبث أن تحرك بئورة ثانية تُتِل فيها هو والجهم بن صفوان.

<sup>(</sup>٢) "تأريخ الجهمية والمعتزلة"، ص[١٨].

وانظر إلى مغالطاته الشنيعة حيث يقول:

«وليس القصد التحزب لجهم والدفاع عن مذهبه وآرائه، كلا!، فأنا أبعد الناس عن التحزب والتعصب والتقليد».

وانظر إليه كيف يدَّعي أن عمله هذا من الإنصاف، أليس هذا طعنًا في أئمة الإسلام الذين بدَّعوا جهمًا وكفّروه وفرحوا بقتله، ولم يعدُّوه أمرًا سياسيًا، وهو يعدُّ موقفهم هذا الإسلامي العادل تحزبًا وتعصبًا وتقليدًا.

نعوذ بالله من الهوى والمغالطات وقلب الحقائق بمدح من يستحق الذم والإهانة، وذم من يستحق المدح والثناء والاحترام والتقدير.

٤ - ويقول القاسمي في كتابه «ميزان الجرح والتعديل» (ص٠١):

"إذا علمت هذا(1) فهاذا يقال في هؤلاء المفسقين(٢)، أجهلوا المعنى العرفي للفسق، أم تجاهلوا؟ أم اجتهدوا فأداهم اجتهادهم أم قلدوا؟ لا غرو أنهم جهلوا وقلدوا، ويا لينهم قلدوا إمامًا متبوعًا، بل قلدوا أواخر المقلدة الجامدة المتعصبة. ولو نظروا في تراجم الرجال، وتدبروا سيرة كثير من أولئك المبدَّعين الأبطال، لعلموا أن رميهم بالفسق يكاد أن يهتز له العرش. خذ لك مثلًا من شيوخ المعتزلة عمرو بن عبيد، وانظر في ترجمته إلى زهده وتقواه. قال الذهبي في الميزان: وقد كان المنصور الخليفة العباسي الشهير يخضع لزهد عمرو وعبادته يقول شعرًا:

#### كلكم يطلب صيد غيير عمروبن عبيد

وينقل مدحًا آخر عن المنصور لعمرو بن عبيد ويطري هذا المدح، ثم يرمي أهل السنة الذين ينتقدون عمرو بن عبيد وأمثاله من أهل الضلال، يرميهم بالعصبية والتمذهب والجمود في العصبية.

<sup>(</sup>١) مراده بالمفسقين أئمة السنة، وقصده نفي الفسق عن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) يعني: أهل السنة.

وانظر: ترجمة عمرو بن عبيد في «الميزان» للذهبي؛ لترى مغالطة القاسمي الشنيعة في هذه الحوالة حيث اختطف مدح المنصور لعمرو بن عبيد، وأسدل الستار على الطعون القاتلة فيه من أئمة الإسلام الذين نقل عنهم الذهبي أن عمرو بن عبيد يكذب في الحديث وهمًا لا تعمدًا، وكان يكذب على الحسن.

ونقل الذهبي عن العقيلي بإسناده إلى سعيد بن عامر، وذُكِرَ عنده عمرو بن عبيد في شيء، فقال: «كذب وكان من الكذابين الأثمين»، ولم يقل يكذب وهمّا.

وكان عمرو يشتم أصحاب رسول الله خَلَالِثُنْبَعْلِيُهَا عَلَالُهُ مُعَلِيْهُ مَثَلِلُكُ مُ

وقال الذهبي: قال الفلاس: سمعت عبد الله بن سلمة الحضرمي يقول: سمعت عمرو ابن عبيد يقول: سمعت عمرو ابن عبيد يقول: «لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت شهادتهم».

ونقل الذهبي بإسناده عن عمرو بن عبيد أنه قال: «لو كانت ( تبت يدا أبي لهب) في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة "(١).

ومع رؤيته هذا الطعن وغيره مما نقله الذهبي في «الميزان» تراه يمدح عمرو بن عبيد ويعده من الأبطال ويفرح بمدحه الباطل.

هذا إلى جانب عقيدته الضالة التي مدحه بها القاسمي، واستدل بها على تقواه، كها في باقي كلامه في (ص١٠) من «ميزانه»، كل ذلك يدل على خطورة هذا الرجل ومنهجه المهلك.

ويقول عن السلفية في نجد:

«أما البلاد المنتشر فيها مذهب السلف الأثرية خاصة في العقائد، فهي بلاد نجد بتهامها، فإنها سلفية الاعتقاد، لكن يغلب عليها الجفاء والغلو»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في «الميزان» (٣/ ٢٧٣-٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) "تاريخ الجهمية والمعتزلة"، ص[٥٦].

ويدافع القاسمي عن ابن عربي الملحد والنصير الطوسي الرافضي الغالي، فيقول: «لا عبرة برمي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما رَجِمَهُمَّاللَّهُ بالإلحاد مثل النصير الطوسي وابن عربي وبعض الأشاعرة المتأولين لآيات الصفات وآثارها فإن ذلك منه ومن أمثاله حمية مذهبية وغيرة على نصرة ما قوي لديه»(١).

وينقل عن ابن عربي في كتابه «قواعد التحديث» (٢) في عدد من المواطن يقول فيها:

ولا يحذر مما في هذا الكتاب من الإلحاد والكفريات وتحريف كتاب الله.

ومن إلحاده قوله في وحدة الوجود:

السرب عبدوالعبدرب ويرويه بعض الصوفية:

السرب حسق والعبيد حق إن قللت عبد فلذاك ميت

ومعناهما متقارب.

«وقال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي قدّس الله روحه في فتوحاته».

ياليتشعري سنالمكلّف او قىلىت رب انىي يىكىلى<sup>(٢)</sup>

يا ليت شعري من المكلف

فهو تائه لا يؤمن بها جاء به الرسل ونص عليه القرآن من أن الله خلق العباد لعبادته، فالرسل كلهم قال الله عن رسالتهم: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا آللَّهَ وَآجَتَ يِنِهُوا ٱلطَّلغُوبَ ۚ فَيِنْهُم مَّنَ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلظَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾(1).

<sup>(</sup>١) كتاب: «جمال الدين القاسمي وعصره»، ص [٢٧٤].

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحائف الآتية من الكتاب المذكور»، ص (٥٠، ٢٨٠، ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) «الفتوحات المكية» لابن عربي (١/ ٢).

<sup>(</sup>٤) سورة «النحل»، الآية [٣٦].

وَقَالَغَيَّالِنَا: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونِ ﴾ (١).

وهذا الرجل لا يؤمن بأن الله خلق الجن والإنس لعبادته، فهو يقول بسقوط التكاليف عن العباد مضادة لما بعث الله به الرسل ومضادة لما نص عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون.

بالإضافة إلى قوله بوحدة الوجود.

ويقول بتفضيل الأولياء من أمثاله على الأنبياء والرسل.

ومن أقواله في هذا:

مقام النبوة في برزخ فُونيق الرسول ودون الولي (٢) فهو يعاكس العقائد الإسلامية الصحيحة وما جاء به القرآن والسنة. فيفضل الأنبياء على الرسل، ويفضل الأولياء على الأنبياء والرسل. ويقول بوحدة الأديان.

ومن شعره في هذه العقيدة قوله:

عقد الخلائق في الإلمه عقائدًا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه (٣) فهو يؤمن بكل العقائد الكفرية اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوكية ووحدة وجود.

وهو يرى أن أهل النار ينعمون كما ينعم أهل الجنة، فيقول (٤): فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما لوجود الحق عبين تعاين

<sup>(</sup>١) سورة «الذاريات»، الآبة [٥٦].

<sup>(</sup>٢) «شرح العقيدة الطحاوية» (٢/ ٨٢٨) لابن أبي العز.

<sup>(</sup>٣) «الصفدية» لابن تيمية (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) كتاب «الصفدية» لابن تيمية (١/ ٢٤٦)، وأحال المحقق على «القصوص» لابن عربي (١/ ٩٤).

فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم نعيم جنان الخلد فالأمر واحد يسمى عذابًا من عذوبة طعمه

على لـدة فيها نعيم مباين وبينهما عند التجلي تباين وذاك له كالقشر والقشر صاين

وأما الطوسي، فمن أضل خلق الله ومن شر أعداء الإسلام والمسلمين، قال فيه الإمام ابن القيم رَحِمَهُ أَلَّهُ في «إغاثة اللهفان»(١) :

اولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد، وزير الملاحدة، النصير الطوسي وزير هولاكو، شفا نفسه من أتباع الرسول الكريم وأهل دينه، فعرضهم على السيف، حتى شفا إخوانه من الملاحدة، واشتفى هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم، وجعلهم خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جَلَّجَلَالُهُ: من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة.

واتخذ للملاحدة مدارس، ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك، فقال هي قرآن الخواص، وذاك قرآن العوام، ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر، فكان ساحرًا يعبد الأصنام.

وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتابه سهاه «المصارعة» أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد، ونَفِّي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم، فقام له نصير الإلحاد وقعد، ونقضه بكتاب سهاه «مصارعة المصارعة»، ووقفنا على الكتابين - نصر فيه: أن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض في سنة أيام. وأنه لا يعلم شيئًا، وأنه لا يفعل شيئًا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور.

<sup>(1)(1/457).</sup> 

وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر».

ويقول القاسمي في «ميزانه» (ص١٤) في دفاعه عن القدرية وغيرهم:
 «وحاشا لمؤمن عالم أن يخالف كتابًا أو سنة عامدًا متعمدًا، فهم مجتهدون مثابون؛ إذ لم يألوا جهدًا فيها ذهبوا إليه».

وهذا رد لعقيدة أهل السنة في أهل الأهواء، وأنهم يخالفون نصوص الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ويطعنون في أهل السنة، ويذمونهم أشد الذم لتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صَلَاللَهُ عَلَيْقَ عَلَيْنَ .

٦- ويسرى أن مجتهدي كل فرقة من فِرَق الإسلام مأجورون أصابوا أو أخطؤا
 بنص الحديث النبوي.

ونسي المسكين تحذير رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ الذه في عدد من الأحاديث الصحيحة ، ومن ذلك وصفه لهم بأنهم «شر الخلق والخليقة»، وأنهم «يمرقون من الدين كما يمسرق السهم من الرمية»، ومن ذلك حثه عَلَاللهُ عَلَيْهُ الله على قتلهم أين وجدوا، وقد قاتلهم الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد على بن أبي طالب رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ الذي كفّره الخوارج، وكفر واكثيرًا من الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد عنى بن أبي طالب وكفر والسنة عفان بن عفان رضيًا الله على المسلمين بالذنوب مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة.

ونسسي هذا الرجل قدول الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ مَا تَنَكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ مَا يَنَكُ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ مَا يَنَكُ تُعَكَمُكُ مُكَنَّ مُعَكَمَّكُ مُكَنَّ مُعَلَّا اللَّهِ مَا لَذَينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيُكَبِّعُونَ مَا تَثَنَبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءً

تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلاَ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا اللهُ أَوْلُواْ الْأَلْبَ ﴾ (١).

وقول الرسول صَّالُ اللهُ عَلَيْ عَقب تلاوتها: "إذا رَأَيْتُ مُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ منه فَاُولَئِكَ الَّذِينَ سمى الله فَاحْذَرُوهُمْ "(٢).

وقد حصل هذا من فِرَق الضلال الذين يدافع عنهم هذا القاسمي.

ونسي قول رسول الله خَنْوْلْسَنِيْهِ اللهُ اللهُ عَنْوُلْسَنِيهِ اللهُ اللهُ الْكِتَابَ أَيْنِ افْتَرَقُ وا في دِينِهِمْ على ثِنْتَ يْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّهُ وان هذه الأُمَّةُ سَتَفْتَرِقُ على ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّهُ يعني الأَهْوَاءَ كُلُّهُا في النَّادِ إلا وَاحِدَةً وهي الْجَمَاعَةُ (٤).

وقد حصل هذا، وصنَّف في ذلك العلماء المصنفات من أهل السنة ومن غيرهم، ونسي قول رسول الله طَلِهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على اللَّحَقُ لا يَضُرُّهُمْ من خَذَلَهُمْ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ اللهُ.

وقد شهد أعلام الأمة لأهل الحديث والسنة بأنهم هم الطائفة المنصورة.

<sup>(</sup>١) سورة «آل عمران»، الآية [٧].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري حديث [٧٤٥٤]، ومسلم حديث [٢٦٦٥].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري حديث [٧٣٢٠]، ومسلم حديث [٢٦٦٩].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري حديث [٣٦٤١]، ومسلم حديث [١٩٢٠].

وقد حدد رسول الله خَلَقَ عَلَى الفرقة الناجية المنصورة بأنهم من كانوا على ما عليه وأما باقي الفِرَق فيصدق عليهم الوعيد بالنار.

ونسي اتفاق أئمة الإسلام ومن وراءهم من أهل السنة على ذم وتضليل الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغلاة النصوف وتضليل سائر الفرق الذين نصَّ عليهم الحديث النبوي وآمن به العلماء ونزّلوه على الفِرَق الاثنتين والسبعين.

فذهب هذا المسكين إلى مخالفة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فيمدح المذمومين الضالين، ويطعن ويشسوه أهل السئة الثابتين، ويرميهم بالجهل والتعصب والغلو والتقليد...الخ.

وسار على هذا المنهج الباطل ونسج على منواله أبو الحسن المأربي وعدنان عرعور وعلى حسن عبد الحميد في حرب أهل السنة وإسقاط علمائهم ورميهم بالغلو والدفاع عن أهل الباطل والبدع واختراع الأصول الفاجرة لهذا الدفاع المخزي واعتبارهم أهل البدع من أهل السنة.

حتى وصل بهم الأمر إلى الدفاع عمن يقول بوحدة الوجود، ويطعن في أصحاب رسول الله صَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَ

ثم ينحدر أبو الحسن فيدافع بالكذب والخيانات عن أهل وحدة الأديان وحرية الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان، ويستمر على حسن ومن جرى مجراه في الذب عنه وإسقاط العلماء الذين ينصحونه ويبينون انحرافه.

ثم ينحدر على حسن وحزبه إلى مدح وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان وحرية الأديان ومساواة أهل الأديان وضلالات أخرى، ويمدح من يؤيد هذه الضلالات، ويدعو إليها، ويبالغ في مدحهم على اختلاف مذاهبهم من روافض وصوفية وعلمانيين، فيصفهم بأنهم علماء ثقات وحكام أمناء.

ويمدح من يدافع عن هذه الضلالات ويحارب من ينتقدها من أهل السنة (١). ومع كل هذه الضلالات يوجد من يتولاهم ويدافع عنهم ويطعن فيمن ينتقدهم، فزادوا الإسلام غربة على غربة.

فكان ينبغي للدكتور إبراهيم أن ينصر أهل الحق، وأن يبين حال هؤلاء ومنهجهم وأصولهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وليتميز أهل الحق من أهل الباطل، فيعرف المسلم أهل الباطل فيحذرهم، ويعرف أهل الحق فيأوي إليهم.

قال الدكتور إبراهيم في (ص١٣-١٤):

" ثانيًا - ينبغي أن يعلم أن أهل السنة بحق هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادًا وسلوكًا، ومن قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم.

وفي هذه الأيام أعلن عدنان عرعور الدعوة إلى وحدة الأديان فلم يهز ذلك وجدان الحلبي وكأن شيئًا لم يكن بل بعد هذا الإعلان شاركه في ندوة في قناة وصال فهل يصدُّق الحلبي في دعواه أنه يكفر من يقول بوحدة الأديان ؟

<sup>(</sup>۱) لا يخدعنك مقال على حسن الذي أعلن فيه تكفير من يقول بوحدة الأديان وما إليها، فإنه ذو ألوان، فقد كفّر أهلها في تأريخ سابق، ئم لما ظهرت رسالة تتضمن وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان ومساواة أهل الأديان إلى ضلالات أخرى مدحها وأشاد بها واعتبرها شارحة للإسلام وأنها تمثل وسطية الإسلام، ولما انتقد السلفيون هذه الضلالات دافع عنها هو وحزبه دفاعًا مريرًا وطعنوا فيمن ينتقد هذه الضلالات، وأثنى على هذا الدفاع وأهله، وأثنى على من أبدً هذه الضلالات وهم عدد كثير من الروافض وغلاة الصوفية والعلمانيين، ولم يتراجع عن شيء من ذلك إلى يومنا هذا.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في نهاية العقيدة الواسطية بعد أن ذكر أصول أهل السنة في الاعتقاد: « ثم هم مع هذه الأصول: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله عَلَى المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا » وشبك بين أصابعه. وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر».

ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْعُمَالُ : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا».

ويندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمك. وتعنو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وكذا بأمرون بصلة الرحم. وحسن الجوار. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها.

وكل ما يقولونه ويضعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا مَلْلَهُ مَنْ هَا الله المقيدة المالكة والسلام الذي بعث الله به محمدًا مَلْلَهُ مَنْ هَا الله المالكة الله المالكة والسلف، (ط: اضواء السلف، ص ١٢٩، ١٣١)]».

#### أقولء

من حقق اعتقاد أهل السنة وسار على منهجهم ولاء وبراء، وحصل منه قصور في الأخلاق لا يخرج عن دائرة أهل السنة إلى دائرة البدعة، وما عرفنا عن أهل السنة تبديع من يقصر في الأخلاق، وحتى لو وقع السني في بعض المعاصي لا يخرج بذلك عن دائرة السنة

٢- ومع هذا فأهل السنة المعاصرون كأسلافهم يعتقدون العقائد الصحيحة، ويسيرون على المناهج الشرعية العظيمة، ويقومون بهذه الأعمال العظيمة والأخلاق الكريمة التي لا يلحقهم فيها فرق الفتن والضلال.

ولكن أهل الفتن والإفك يرمونهم ظلمًا وبغيًا بأنهم لا أخلاق لهم أو أنهم ضعيفو الأخلاق، وهذا العمل الإجرامي ضد أهل السنة ليس وليد اليوم، بل هو تكرار لافتراء أهل الباطل من المعتزلة وغيرهم، وعلى رأسهم الجاحظ والنظّام، وهؤلاء المفترون على أهل السنة السابقين واللاحقين هم أحط الناس أخلاقًا من الكذب والغش والبهت في أقوالهم وأفعالهم، وهذه الأخلاق الرديئة يتحلى بها خصوم أهل السنة اليوم ولكل قوم وارث، ولا سيها الذين يلبسون لباس السلفية ممن أشرنا إليهم في صدر هذا البحث.

قال الدكتور إبراهيم في (ص١٥-١٦):

«ثالثًا- إن من المقاصد العظيمة التي حث عليها الإسلام هداية الخلق إلى هدا النبي عَلَى الله بك هدا الدين كما قال النبي عَلَى الله الله الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم» أخرجه الشيخان، (البخاري برقم (٤٢١٠)، ومسلم برقم (٢٤٠٦).

فعلى من من الله عليهم بالهداية إلى السنة أن يحرصوا على دعوة من ضل عن السنة أو قصر فيها إلى تحقيق السنة، وأن يبذلوا كل الأسباب المكنة في هداية الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق، وذلك:

بمخاطبة المدعوين باللين كما قال تعالى في خطابه لموسى وهارون: ﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ الله من اخبر إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ الله من اخبر عن طغيانه وعلم أنه يموت على الكفر باللين، فكيف بمن هو دونه من اصحاب المخالفات من المسلمين ؟

<sup>(</sup>١) سورة الطهاء الآية [٣٦ - ٤٤].

وكذلك مخاطبة المدعوين بالألقاب التي تتناسب مع مكانتهم، وقد كتب النبي صَّلُولَهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله على الله النبي صَّلُولُهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْمِ الروم»، وكان يكني عبد الله ابن أبي (بأبي الحباب).

#### أقول

وَقَالَغَهَاكَ: ﴿ يَمَا يَهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ فَنَيْلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْحَصُفَادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظُةً وَآعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة «الأحقاف»، الآية [٣٥].

<sup>(</sup>٢) سورة «الفتح»، الآية [٢٩].

<sup>(</sup>٣) سورة «التوبة»، الآية [٧٧].

<sup>(</sup>٤) سورة «المائدة»، الآية [٤٥].

<sup>(</sup>٥) سورة «التوبة»، الآية [١٢٣].

وحث رسول الله حَلَوْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْ

وعن الْبَرَاء بن عَازِبٍ قال: سمعت رَسُولَ الله خَلَوْلِلْمُ اللهُ يَعْول لِحِسَّانَ بن ثَابِتٍ: «اهْجُهُمْ أو هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ» (٢).

فإذا استطال أهل الباطل على أهل الحق بالطعن والتشويه والأكاذيب ومدح أهل الباطل فلا يسع أهل الحق إلا قمع أهل الباطل وبيان ظلمهم وافترائهم وكشف أباطيلهم.

والقرآن والسنة فيهما الدعوة إلى الرفق واللين، وفيهما الشدة على اليهود والنصاري والمشركين والمنافقين، بل حتى على العصاة من المسلمين، هذا إذا لم ينفع الرفق والليز والعفو والصفح.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «فضائل الصحابة» حديث [٢٤٩٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «بدء الخلق؛ حديث [٣٢١٣]، ومسلم في «فضائل الصحابة؛ حديث [٢٤٨٦]

فهذا أمر حث عليه القرآن كما ترى، لا ينبغي إغفاله في هذا المقام.

والآيات والأحاديث الكثيرة الحاثة على الجهاد معروفة وكلها واردة في هذا المجال، فكان يجب عليكم بيان هذا الأمر المهم.

قال الشاعر الإسلامي:

دعا المصطفى دهرًا بمكةً لم يُجِب وقد لأن منه جانب وخطاب فلما دعا والسيف صلت بكَفُه له أسلموا واستسلموا وأنابوا

قال الدكتور إبراهيم في (ص١٧-١٨):

"رابعًا، ينبغي لطلبة العلم - خصوصًا الدعاة منهم - أن يفرقوا بين المداراة والمداهنة : فالمداراة مطلوبة وهي متعلقة باللين في المعاملة ، جاء في "لسان العرب" (٢٥٥/١٤) : "مداراة الناس ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلًا ينفروا منك" والمداهنة مدمومة وهي متعلقة بالدين قَالَ الله الله وَدُوا لَوْ نَدُولُ لَوْ نَدُولُ الله في دينك فيصانعون في دينهم" الحسن البصري في معنى الآية : "ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم" المتفسير البغوي" (٢٧٧/٤).

فالمداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه، والمداهن يتقرب للنماس بترك شيء من الدين، وقد كان النبي خَلِلْ اللَّهُ الْحَسَن الناس خلقًا وارفقهم بالأمة، وهذا يمثل جانب الرفق واللين من هديه، وكان أقوى الناس في دين الله فلا يترك شيئًا منه لأحد كاثنًا من كان، وهذا بمثل جانب قوة التمسك بالدين الذي يتنافى مع المداهنة.

فعلى طلبة العلم مراعاة الفرق بين الأمرين، فإن من الناس من قد يظن أن مداراة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع، بينما يظن فريق أخر أن من

<sup>(</sup>١) سورة «القلم»، الآية [٩].

الرفق بالناس إقرارهم على الباطل، والسكوت عن الأخطاء، وكلا الفريقين مخطئ تائـه عن الحق، فليتنبه لهـذا الأمر فإنه مزلق خطير لا يُعصم منه إلا من وفقه الله وهداه».

#### أقول

١ - هذا الكلام في التفريق بين المداراة والمداهنة كلام جيد (١١)، لكن هناك من يغرق في المداهنات ويرى أن هذا من الحكمة وليس من المداهنة.

٢- هناك أناس مع الأسف يغتاظون من الردعلى أهل الباطل والأخطاء، ويتحمسون لموالاتهم والذب عنهم، ويجفون ويتنكرون لمن يردون الباطل والأخطاء، ويخذلونهم أشد الخذلان، ويوهمون الناس أن هذا من الرفق والحكمة، وهذا من أشد أنواع البلاء والمحن؛ الأمر الذي جرأ أهل الباطل على التهادي في باطلهم ونشر فتنتهم على مستوى العالم، وليت هذا الصنف يدركون عواقب مواقفهم الخطيرة، نسأل الله لهم الهداية والبصيرة وإدراك واجبهم في نصرة دعوة محمد مَثَلَاللَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ لومة لائم.

#### قال الدكتور إبراهيم في (ص١٩):

« خامسًا - للداعية في دعوة الناس مسلكان شرعيان دلت عليهما النصوص:

مسلك التأليف والترغيب، ومسلك الهجر والترهيب، ويخطئ من يعمم أحد المسلكين مع كل أحد، بل يسلك مع كل مخالف ما هو أرجى في قبوله للحق ورجوعه للصواب.

فإن كان التأليف هـ و الأنفع للمخالف والأرجى في إصلاحه فهو المسروع في حقه، وإن كان الهجر هو الأنفع فهو المشروع في حقه.

<sup>(</sup>١) ومع هذا فإنه يحتاج إلى توضيح أكثر وإلى سوق الأدلة الكافية؛ لبيان الأمرين، فإن كثيرًا من الناس لا تكفيهم الإشارات أو العبارات الموجزة.

فمن سلك مسلك التأليف مع من يشرع في حقه الهجر؛ فهو مقصر مفرط، ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حقه التأليف؛ فهو منفر متشدد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشروخفيته (۱) كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشروالها جرضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف، ونهذا كان النبي صَلَّاللهُمُ النَّاس انفع من الهجر، والهجر لبعض الناس انفع من الهجر، والهجر لبعض الناس انفع من التأليف، ونهذا كان النبي صَلَّاللهُمُ النَّاسُ الله القوامًا ويهجر آخرين.

وهنذا كما أن المشروع في العدو القتال تنارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، وهنذا كما أن المشروع في العدو القتال تنارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، وجنواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل» [«مجموع الفتاوى» (٢٠٦/٢٨)].

ويقول رَحْمُهُ الله مبينًا خطأ تعميم الهجر أو التأليف دون مراعاة الأصل السابق:
«فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًا فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب
ولا يستحب، وريما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون
أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية» اها
[«مجموع الفتاوى» (٢١٣/٢٨)]».

أقول:

وتمام كلام شيخ الإسلام ما يأتي:

" بـل تركوهـا ترك المعرض لا تـرك المنتهى الـكاره، أو وقعوا فيهـا، وقد يتركونها

<sup>(</sup>١) ثعله: وخفته.

ترك المنتهى الكاره، ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابًا، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، فهذا هذا، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والله سبحانه أعلم".

#### أقول، وهنا أمران ينبغي التنبه لهما:

أولها- من هو الذي يقدِّر المصلحة الراجحة أو العكس؟

ثانيًا- ينبغي أن تعلم ويعلم الناس أن في هـذه الفتنة التي تعالجهـا إنها الذي يبد بالهجر هو من يثير الفتن والشغب.

فلقد وقع المغراوي في فتنمة طويلة الذيول أنكرناها عليه فناصحناه وناصح العلماء وصبرنا عليه كثيرًا، فلم يرجع عن باطله، ثم فاجأنا بأمر غريب وهو حث أتباء الذين درستهم مدة طويلة - بهجري ومقاطعة دروسي وهجر تلاميذي، فنفذوا ذلك ولم يكتفوا بالهجر، بل جاءوا بها هو أشد منه، وهو إثارة الفتن والشغب على السلفيين في بلاد الحرمين وفي غيرهما من البلدان كالإمارات.

وكان الطلاب السلفيون يشكون من تحرشات هؤلاء المتحزبين فآمرهم بالصب والإعراض عنهم، ثم هم لا يزالون على حالهم هذه من سنوات، لا يرجعون عن باطله، بل أضافوا إلى ذلك حربهم لأهل السنة في شبكات الإنترنت، هذا مع انسجامهم مع أه البدع والضلال.

ثم وقع أبو الحسن وحزبه في فتنة أكبر وأشد، قد بينتها في عدد من الكتب، وبع مناصحات طويلة وعدم استجابتهم لمناصحات العلماء وتماديهم في الباطل بدؤونا بالهجم ومع كل هذا وغيره يرمى ربيع والسلفيون بأنهم هم الذين يرتكبون الهجر المذموم، فأي الإنصاف وأبن العقول؟ وليعلم المنصفون العقلاء أن هذا الصنف الذي ابتلي به السلفيون بمن لا يجدي معهم لا الرفق ولا اللين، ولا تردعهم القوة، فهم من أشد الناس عنادًا وتماديًا في الباطل والفتن، ومع ذلك يجدون من يؤويهم ويتباكى لهم.

قال الدكتور إبراهيم في (ص٢١):

«سادسًا- يشرع الهجر لثلاثة مقاصد شرعية (١)؛ دلت عليها الأدلة وقررها الأنمة المحققون من أهل السنة.

المقصد الأول: الهجر لمصلحة الهاجر فللمسلم (٢) أن يهجر كل من يتضرر بمجالستهم من المخالفين؛ كأهل البدع والمعاصي الذين يتضرر بمجالستهم في دينه،

وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحيحين، عن النبي وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحيحين، عن النبي والمنظم قال: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ الكير، فحامل المسك؛ إما أن يحذيك "، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة» [أخرجه البخاري برقم (٣١٠١)، ومسلم برقم (٢٦٢٨)].

فضي هذا الحديث توجيه من النبي عَلَى الله المجالسة الصالحين؛ إلا فيها من النفع المتعدي لجلسائهم، وتحذير من مجالسة السيئين؛ إلا يلحق مجالسهم من الضرر في الدين».

<sup>(</sup>١) حصر الدكتور مقاصد الهجر الشرعية في ثلاثة مقاصد، وسيأتي بيان المهم منها في حينه.

<sup>(</sup>٢) ينبغي أن يُقال: فعلى المسلم ...الخ.

<sup>(</sup>٣) سقط عليك من هذا الحديث: قواما أن تبتاع منه".

#### قول:

أضف إلى هذا الحديث الشريف ذم الله لأهل الزيخ وبيانه لحالهم وأنه يتقصدون الفتن، هذا مع تحذير رسول الله فَلَلْشَطِيْهُ الله منهم، قَالَلْلَمُ اللهُ الله فَلَلْشَطِيْهُ اللهُ منهم، قَالَلْلَمُ اللهُ اللهُ فَلَلْشَطِيْهُ اللهُ منهم، قَالَلْلَمُ اللهُ فَاللَّهُ اللهُ فَلَلْشَطِيهُ اللهُ منهم، قَالَلْلَمُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَلَلْشَطِيهُ اللهُ فَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ ا

وقال خَالِظَانَاعُلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالْحُذَرُوهُمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَ

فنستفيد من هذه الآية وهذا الحديث وغيرهما من الأدلة أن القصد من ذم أه البدع والتحذير منهم مصلحة الهاجرين ولو كانوا علماء.

فليُقهم هـذا، وهذا الـذي فهمه السلف الصالح وطبقوه هجرًا وتحذيرًا وير لضلالاتهم وأحكامًا عليهم وعليها، ووالله لا نلحقهم في هذا التطبيق.

وكم هـ و البـون شاسـعًا بينـا وبينهـم، ومـع هـ ذا البـون الشاسـع نرمـي بال و التشدد.

> فها هي نظرتهم إلى السلف الصالح ومنهجهم وتطبيقهم وأحكامهم؟ فليفهم الفطناء.

> > قال الدكتور إبراهيم في (ص٢١-٢٢):

"وبهذا يتبين مشروعية مهاجرة من يُخشى من مجالسته الضرر على الدين سائر أصحاب المخالفات، وأما من لا يخشى على نفسه الضرر بمجالسة المخالف

<sup>(</sup>١) سورة «آل عمران»، الآية [٧].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري حديث [٤٥٤٧]، ومسلم حديث [٢٦٦٥].

كأهل العلم الذين يرجى انتفاع المخالفين بهم من غير ضرريل حق العالم في دينه، فهؤلاء لا تشرع في حقهم المهاجرة؛ بل قد يكون المشروع لهم مجالسة (١) هؤلاء المخالفين إن تحققت بذلك مصلحة راجحة.

المقصد الثاني: الهجر لمصلحة الأمة، فيشرع هجرمن في هجره نفع متعدً للأمه، فيشرع هجرمن في هجره نفع متعدً للأمه، كهجر بعض اصحاب المخالفات بحيث يؤثر هجرهم في زجر غيرهم عن فعل مثلهم.

وشاهد هذا من السنة: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رَضَّ اللهُ عَنْهُ:

«أن رسول الله مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَا اللهُ مَا يُولِينَ عَلَيه اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا يَا اللهُ مَا يَا اللهُ عَلَى عليه اللهُ عَلَى الله على الله عل

فالنبي إنما ترك الصلاة على هذا الرجل وهو صاحب الدَّين الذي لا وفاء له؛ من أجل زجر الناس عن مثل فعله، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

قال رَحْمَهُ أَللَهُ: «أما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان؛ كأهل الكبائر، فهولًا على الصلاة على الكبائر، فهولًا عليه المنتبع من الصلاة على أحد منهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعله -كما امتنع النبي عَلَاللَّهُ اللَّهُ عن الصلاة على قاتل نفسه، وعلى الغال، وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع - كان عمله بهذه السنة حسنة».

#### أقول:

ين؛

إن شيخ الإسلام يريد أن يقرر أن الصلاة على الفساق ونحوهم مشروعة، لكن من السنة الحسنة أن يمتنع من يُقتدي به من العلماء عن الصلاة على أهل البدع والفسق.

 <sup>(</sup>١) لو قلت: المشروع دعوة أهل الأهواء والمعاصي إلى الله فإن تحققت المصلحة بأن استجابوا فذاك،
 وإلا فقد قامت عليهم الحجة.

ومن هنا احتج بامتناع إمام الأمة رسول الله طَلَاللهُ عَلَى الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين، وأعتقد أن هذا قصدك، ولكن في كلامك شيء من الغموض، وعلى كلَّ فهذا المقصد مهم جدًا؛ لأن في القيام به حماية للأمة من مكايد أهل البدع والأهواء ومن شرور أهل الفساد والفسق.

وسد ذرائع الفتن وأسبابها من أهم الأصول التي وردت فيها نصوص كثيرة أوصلها الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» إلى تسعة وتسعين نصًا، وألّف شيخ الإسلام في ذلك كتابًا.

قال الدكتور إبراهيم في (ص٢٢-٢٤):

«المقصد الثالث: الهجر لمصلحة المهجور (صاحب المخالفة) فيشرع هج المحاب المخالفة) فيشرع هج أصحاب المخالفات من أهل البدع والمعاصي إن كان في هجرهم مصلحة لهم بالرجو عن المخالفة والتوبة منها.

ويدل على هذا هجر النبي طَلَّالِلْمُطَلِّمُ لِلْكَعِبِ بِنَ مَالِكُ وَصَاحِبِيهُ حَتَّى تَابِو وندم وا<sup>(۱)</sup> على ما هو ثابت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك. [ أخرج البخاري برقم(٦٢٥٥)، ومسلم (٢٧٦٩)].

وشـواهد ذلـك كثـيرة في سـيرة النـبي ضَلَّاللَّهُ يَكَيُّكُ الكَ هـدي السـلف المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجرًا لهم وتأديبًا.

وهذا النوع من الهجر، وهو الهجر لمصلحة المخالف مع كونه مشروعًا من حيد الأصل إلا أنه لابد من مراعاة الضوابط المتعلقة بتحقيقه وتنزيله على المعينين مر أصحاب المخالفات، وهو ما سيتم بيانه في الفقرة التالية».

أقول

١-رجوع أهل البدع عن ضلالاتهم من أصعب الصعوبات عليهم؛ لأنهم يرون
 أن بدعهم من الدين يتقربون بها إلى الله، هذا إلى جانب ما فيهم من العناد والاستكبار.

٢-إذا كان العالم مهناً بمصلحة المهجور فيهجره زجرًا له لعله يعود إلى الحق،
 فأعتقد فيه أنه يضع نصب عينيه مصلحة الأمة في الدرجة الأولى قبل مراعاته لمصلحة المهجور.

ولذا قلّ ما تجد السلف يراعون هذه المصلحة في مواقفهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم. لذا ترى جُلّ بل كل الأئمة لا يلتفتون فيه إلى هذه المصلحة الخاصة بالمهجور.

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث»(١):

«ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بها كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.

ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يجبونهم ولا يصحبونهم، ولا يجادلونهم في الدين ولا يصحبونهم، ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضَرَّت وجَرَّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرَّت، وفيه أنه لله عَنَّهَمَ حَقَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ أَنه لله عَنَّهَمَ حَقَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ عَيْرِهِ في الله عَنَّهُمَ حَقَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ عَيْرِهِ في أَنهُم حَقَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ عَيْرِهِ في الله عَنَّه مَ الله عَنَهم حَقَى الله عَنَهم حَقَى الله عَنَهم حَقَى الله عَنْهم حَدَى الله عَنْهم عَنْهم حَقَى الله عَنْهم ع

<sup>(</sup>۱) (ص۱۱۶–۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة «الأنعام»، الآية [٦٨].

وقيال الإمام البغوي رَجِمَهُ أللَهُ في «شرح السنة»(١) خلال شرحه؛ لحديث كعب بن مالك رَضِّوَالِلَهُ عَنْهُ في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك ومنهم كعب رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ:

"وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله عَنْوَالْمُمُ الْمُعُولِينَ الله على الما أن خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أن أن أن الله توبتهم، وعرف رسول الله عَلَاللهُ عَلَى معاداة أهل البدعة، ومهاجرتهم ". وأتباعهم، وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة، ومهاجرتهم ".

٣- قلت: «وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي عَلَاللَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْهُ الله على السلف
 المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجرًا لهم وتأديبًا »(٢).

فليتك ذكرتَ كثيرًا من هذه الشواهد ليكون الشباب على بصيرة من أمرهم. قال الدكتور إبراهيم في (ص٢٠):

«سابعًا- ينبغي للناظر في مسألة هجر المخالف للمقصد الثالث من مقاصد الهجر -وهو هجر المخالف لمصلحته وإصلاحه- مراعاة الضوابط الشرعية التي نص عليها الأئمة المحققون في هذا الباب والتي من خلالها يتبين على وجه الدقة من يشرع هجره ممن لا يشرع هجره من المخالفين ومن هذه الضوابط:

١- ما يتعلىق بالهاجر: وهوان يكون قويًا مؤشرًا بحيث يؤثر هجره في زجر المخالف، أما إن كان ضعيفًا فإن هجره لا يؤدي الغرض، وهذا إذا كان المقصود من الهجر هو تأديب المخالف، أما إن كان القصد هو النظر لمصلحة الهاجر بحيث يُخشى عليه الضرر في دينه من مخالطة المخالف فله أن يهجر كل من يتضر بمجالسته و مخالطته، كما تقدم تقرير ذلك».

 $<sup>(1)(1/\</sup>Gamma YY-YYY).$ 

<sup>(</sup>٢) ونصحًا وحماية للمسلمين من ضررهم وفتنتهم.

iقول: ما أكثر من يتأثر بأهل البدع والباطل فيقع في ضلالهم لا من العوام وطلاب
 العلم، بل ممن يدعى له ويعتقد فيه أنه عالم.

لذا كثر تحذير أهل العلم لعموم الناس من مجالسة أهل الباطل ومخالطتهم. ومن أقوال السلف: «إن البدع خطافة».

وكان جبال العلم من أمثال ابن سيرين وأيوب السختياني يرفضون سياع كلام أهل البدع إذا طلب منهم ذلك، ولو كان المعروض عليهم قراءة القرآن، كل ذلك حفاظًا على عقائدهم وتجنبًا للوقوع في الفتن، ولقد وقع عدد من كبار العلماء في حبائل أهل الباطل كعبد الرزاق الصنعاني وقع في التشيع، ويعقوب بن شيبة وغيره وقعوا في فتنة الوقف في القرآن، والبيهقي تأثر بابن فورك فوقع في شيء من الأشعرية، وابن عقيل وقع في حبائل المعتزلة، وكم وكم من المنتسبين إلى العلم والمدعين للسلفية وقعوا في الفتنة بسبب مجالستهم وسهاعهم لأهل الباطل وقراءتهم لكتبهم، وفي ذلك عبرة كبرى وذكرى لقوم يعقلون.

قال الدكتور إبراهيم في (ص٢٥-٢٧):

"٢- ما يتعلق بالمهجور: وهو أن ينتفع بالمهجر بحيث يؤثر فيه في الرجوع إلى الحق، أما إذا كان لا ينتفع به بل قد يزيده بعدًا وعنادًا فلا يشرع هجره، وهذا يرجع إما إلى ما جُبل عليه بعض الناس من القوة والشدة وعدم الخضوع ولو كان في ذلك هلاكه، فمثل هذا لا ينتفع بالعقوبة والهجر وإنما قد ينتضع بالتأليف واللين، وقد يكون المؤثر في عدم انتفاع بعض الناس بالهجر بعض المؤثرات الخارجية كأن يكون صاحب رئاسة أو مال أو جاه، فمثل هؤلاء لا ينتفعون بالهجر في الغالب؛ لما يعتقدون من استغنائهم عن الهاجر إذا ما هجرهم، ولذلك كان النبي خَلَلْمُ المُنْكُ المناف السادة المطاعين في أقوامهم وأهل الجاه؛ كأبي سفيان، وعيينه بن حصن، والأقرع بن حابس وأمثالهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان النبي مَثَلُّكُ عَلَيْ يَتَأَلَّفُ قُومًا ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم لا كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم» اهد («مجموع الفتاوي» (٢٠٦/٢٨)].

٣. ما يتعلق بنوع المخالفة؛ فليس هناك نوع من المخالفات يمكن أن يقال بيهجر على عليها في كل حال ، أو لا يهجر عليها في كل حال ، كما يظن البعض أنه يهجر على البدع دون المعاصبي ، أو على البدع المكفرة دون غيرها ، أو على الكبائر دون الصغائر ، بل يشرع الهجر على كل مخالفة ولو كانت صغيرة إذا كان المخالف ممن يشرع هجره وينتفع بذلك .

فمدار النظر في هذه المسألة على انتفاع المخالف بالهجر من عدمه دون النظر في حجم مخالفته.

وبناءً على هذا؛ فقد يُهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة كما هجر النبي فَلَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلَّلُ بعض أصحابه على بعض المخالفات اليسيرة، كتركه فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِيلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّ ال

وقد يترك هجربعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل، ومن ذلك تألف النبي خَالِ عَلَى اللَّقرع بن حابس وعيينة بن حصن، بل تألف لبعض المنافقين كعبد الله بن أبي وأمثاله، وكل ذلك بحسب المصلحة ومراعاة الضوابط الأخرى في مسألة الهجر».

أقولء

١ – لكن بقي قسم ثالث وهو الغالب من أهل البدع من عصور.

وهو ما إذا كان هذا المبتدع (الذي تسميه بالمخالف) لا ينفع فيه الهجر ولا اللين ولا التأليف، وهو يدعو إلى بدعته، أو مبتدع آخر أخطر وأنشط منه وهو يدعو الناس إلى البدع والضلال وله أنصار وأتباع يدعون إلى البدع والضلال ولهم مدارس ومناهج وهم أهل عناد ومكابرة وتماد في غيهم وضلالهم كها هو الواقع، فها هو حكم الله فيهم؟

هل يجب أو يجوز السكوت عنهم أو يجب هجرهم وتحذير الناس منهم ومن بدعهم وضلالهم؟

أعتقد أنك لا تخالف في مشروعية هجرانهم وبيان ضلالهم ونقد ضلالاتهم بالحجج والبراهين، وهذا من منهج السلف الصالح.

٢- قولك: «وبناء على هذا؛ فقد يُهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسرة».

واستشهادك بقصة عمار رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ أَقُولُ: هذا كلام جيد.

لكن لو فعل هذا أحد اليوم مع مدّع للسنة فضلًا عن رجل فاضل فهاذا سيواجه هذا الإنسان؟، وهذا يجرنا إلى عدد من الأسئلة، والواقع اليوم يثيرها:

١ - هــل هنــاك أحد عــارض رســول الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

٢- هــل قــام معارضون لعمـر رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ في ضرب لصبيــغ مــرات وأمــر النــاس
 جهجرانه؟

٣- هـل عـارض أحـد مـن أهـل السـنة في قتـل الخـوارج وبيـان ضلالهـم وبيان خطرهم؟

٤- هـل كانت توجد معارضات من أهل السنة لمن كان يهجرهم الإمام أحم ابن حنبل وغيره ويحذرون منهم كما هو الحاصل الآن تقوم جبهات للمعارضات، بو التشويه لأهل الحق والسنة، ويجد المعارضون أنصارًا ومؤيدين باسم السنة وباسم منهج السلف.

أقول هذا لألفت نظرك ونظر القراء إلى الواقع المؤلم الذي يرتكبه كثير م المتلبسين بالسنة، والذين يجدون لهم أنصارًا ومؤيدين فتقوى بذلك شوكتهم وتتكاثه أضرارهم.

٥ - ما الذي استفاده الإسلام وأهل السنة من مجاملات أهل البدع والضلال ومجاملات من يدافع عنهم، بل وتوليه والدفاع عنه؟

٦- قد يقال: وما الذي استفاده الإسلام وأهل السنة من هجران أهل الباح والتحذير منهم؟

والجواب: أن لذلك فوائد كثيرة، منها أن المسلمين وخاصة عوامهم يستفيد معرفة أن المهجور على باطل وضلال فيحذرونه، ويزدادون تمسكًا بالحق، ويستذ الهاجر أنه قد حقق خيرًا كثيرًا، من ذلك:

- (أ) قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  - (ب) قيامه بأصل الولاء والبراء.
- (جـ) قيامه بواجب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم نيله الثواب العظيم على قيامه بهذه الأصول العظيمة.

وهـ ذه الأصـول العظيمـة والمقاصـد الكريمـة لهـا أدلتهـا وبراهينهـا في الكتـ والسنة. وفي الكتاب اللذم الشديد لمن لا يقوم بها، وهي معلومة لدى العلماء وطلاب العلم.

فكان ينبغي أن تُذكر على رأس المقاصد ولا ينبغي إغفالها.

(د) أن من يسكت عن أهل الباطل أو يدافع عنهم أو يداهنهم يقع في عدد من المخالفات العظيمة منها ما يناقض ما سلف، ومنها التعاون على الإثم والعدوان مع أهل الباطل وخذلان الحق وأهله، بل والطعن فيهم.

٧- أن مجاملة بعض من أهل السنة لمن وقع في الفتن والأباطيل باسم التأليف لهم أو باعتبارهم من أهل السنة لم يفد الإسلام شيئًا، بل زاد ذلك أهل الباطل عتوًا وكبرياء وتماديًا في أباطيلهم.

بل أضافوا إليها ما لا يخطر على بال ولا يدور بخيال.

ألا وهو دفاعهم عن دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان ومســـاواة الأديان وحرية الأديان إلى مخاز لا يتسع لذكرها المقام.

وهمي معلومة عند أهل السنة المجاهدين المناضلين عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.

قولك (ص ۲۸-۲۹):

" إن ما يتعلق بالزمان والمكان الذي تحصل فيه المخالفة؛ فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكثر فيها المخالفات والمنكرات وتقوى شوكة أهلها، وبين الأماكن والأزمان الستي تقل فيها المخالفات وتضعف شوكة أهلها، فإن كانت الغلبة في الزمان والمكان لأهل السنة فيشرع الهجر مع مراعاة الضوابط الأخرى؛ لأن المخالف ضعيف فيحصل له الزجر بذلك، كما قال الله تعالى في كعب بن مالك وصاحبيه؛

٠

ڹ

ىن

لل

ڕڹ

-

اب

﴿ حَتَىٰ إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَافَتْ عَلَيْهِ مَ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواً أَن لَا مَلْجَكَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ﴾ (١).

وكما حصل الزجر والتأديب في هجر عمر والأمة لصبيغ بن عسل على ما هو معلوم.

وأما إذا كانت الغلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل فلا يشرع الهجر إلا في الأحوال الخاصة؛ لأن الهجر لا يحقق مقصده من التأديب والزجر بل ربما تضرر بذلك أهل الحق.

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه: «ولهذا يفرق بين الأماكن التي كثرت فيه البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم (٢) بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين م ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه» اه [«مجموع الفتاوى» (٢٨ /٢٠٦/٢٠١)].

التعليق على هذا الكلام:

قولك: « إذا كانت الغلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل فلا يشرع الهجم إلا في الأحوال الخاصة».

(أ) لم تبين هذه الأحوال الخاصة.

(ب) قولك: «لا يـشرع»، يحتمل أنه لا يجوز إنكار المنكر في حال غلبة أهل الباطا في الزمان والمكان مهما كان نوع هذا المنكر ولو كان كفرًا وشركًا فهذا لا يسلَّم به.

ويحتمل أن تريـد بهذا القول أنه يرخَّـص لأهل الحق بأن لا يواجهـوا أهل الباطا الأقوياء في هذه الحال، فهذا يسلَّم به.

<sup>(</sup>١) سورة «التوبة»، الآية [١١٨].

<sup>(</sup>٢) الظاهر، والتجهم.

لكن كان ينبغي أن تحرر عبارتك وتوضحها لئلا يفهم منها ما لا تقصده.

(ج) إن الأنبياء ومن سار على نهجهم من العلماء يدعون إلى الحق والتوحيد، وينكرون الباطل والشرك وينكرون الباطل والشرك في أي زمان ومكان، ولا يبالون بقوة أهل الباطل والشرك والضلال مهما بلغوا من القوة، والقرآن مليء بقصص الأنبياء التي واجهوا فيها أهل الشرك والكفر والكبرياء.

ومنها- مواجهة خليل الله إبراهيم للنمرود وقومه، ومواجهة كليم الله موسى لفرعون وقومه.

ومن مواجهات العلماء: مواجهة الإمام أحمد لدولة المأمون والمعتصم والواثق؛ الخلفاء العباسيين ومعهم القضاة والأمراء من رؤوس الجهمية والمعتزلة.

ومنها- مواجهة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهما للأشعرية والصوفية، والدولة والقوة بأيديهم.

ومنها- مواجهة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معه لقوى الشر والباطل حتى قامت له دولة إسلامية قوية.

وفي هذا العصر نهض أهل السنة في مختلف البلدان بالدعوة إلى الله، ويصبرون على ما يواجهون في تلك البلدان التي تكون القوة والغلبة فيها لأهل البدع والباطل، فلا يصدهم ذلك عن مواصلة الدعوة والصبر على ما يلاقونه من الأذي.

<sup>(</sup>١) ورد من طرق عن عدد من الصحابة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُمْ، وصححه الألباني رَجْمَهُ أَللَّهُ في «الصحيحة» حلِيث [٩١]، وهو كها قال.

فيصدق عليهم قول رسول الله صَّلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مِن خَذَلَهُمْ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ اللَّهِ .

(د) ثم إن ما ذكرته لا ينطبق على واقع هذا العصر وأهله.

١ - فالقوة والظهور في بلاد الحرمين والحمد لله لأهل السنة السلفيين، والصَّغَارُ على السنة السلفيين، والصَّغَارُ على أهل الأهواء، ولهذا تراهم يتسترون ببدعهم، ويلبس كثير من أهل الأهواء لباسر السلفية والسنة.

٢- في بلاد الكفر من دول أوربا وأمريكا وغيرها قد أعطوا في دساتيرهم وقوانينها حرية الكلمة في كل المجالات للكفار والمسلمين، فالكفار يستغلون هذه الحرية للطعر في الإسلام وأهله ومن شاؤا ممن يخالفهم من أهل مللهم.

والمبتدعـة يستغلون هـذه الحريـة في تشـويه الحـق وأهلـه وفي نـشر ضلالاتهـ وأباطيلهم.

وأهل السنة يستغلون هذه الحرية في نشر ما عندهم من السنة والحق، وفي رد الباط والهجهات على الإسلام.

ومجالات هذه الحرية كثيرة جدًا كالصحف والمجلات والمواقع الفضائية وشبكار المعلومات الدولية ( الإنترنت ).

فأين أنت من هذا الواقع ؟ فكان يجب أن تشجع أهل الحق على نشر ما عنده من الحق وعلى الرد على أهل الباطل الذين عرفنا بالتجارب الطويلة أن لين الجان والسكوت عنهم لا يزيدهم إلا عتوًا وتمردًا، لا سيما إذا وجد من يحابيهم ويدافع عنه وعلى كل حال فاستشهادك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتنزيله على أهل هذا العص في غير محله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري حديث [٣٦٤١]، ومسلم حديث [١٩٢٠].

(ص ٢٩): قولك:

«ه ما يتعلق بمدة الهجر؛ فينبغي أن تكون مناسبة لحال المخالف ونوع مخالفته؛ فإن من الناس من ينزجر بهجر اليوم واليومين أو الشهر والشهرين، ومنهم من يزيد وينقص، فإذا حصل المقصود بالهجر يجب أن يقطع وإلا حصل الياس والقنوط، كما أنه إذا نقص عن المدة المناسبة لم ينفع.

يقول ابن القيم في معرض ذكره للفوائد المستفادة من هجر النبي مَنْلُولَا بَالْهُ عَلَى الله والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء، ولا يزيد في الكمية والكيفية فيهلكه؛ إذ المراد تأديبه لا إتلافه اهد («زاد المعاد» (۲۰/۲)]».

# أقول،

هذا التقرير فيه خلل ولم يفِ بالمقصود.

أُولًا - فَاهْجَر مِن أَجَل حُصُومات شخصية دنيوية يجرم أَن يزيد على ثلاثة أيام قال مُ رسول الله فَيْلَاثِهَ يَعْلَى اللهُ اللهُ فَيْلَاثِهِ يَعْلَى اللهُ عَيْدُهُ فَيْ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُ هذا وَيَصُدُ هذا وَخَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(١).

وإن كان الهجران للشخص من أجل بدعته فإن هجره يستمر إلى أن يتوب، فإن لم يتب فعلى التأبيد.

قال الإمام البغوي رَحِمَهُ أللَهُ في «شرح السنة»(٢) خلال شرحه لحديث كعب بن مالك رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك ومنهم كعب رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري حديث [٦٠٧٧]، ومسلم [٢٥٦٠].

<sup>(1)(1/577-777).</sup> 

ثانيًا - استشهادك بكلام الإمام ابن القيم رَجْمَهُ الله في غير محله، فإنه لا يتحدر على النيّا - استشهادك بكلام الإمام ابن القيم رَجْمَهُ اللّه في غير محله، فإنه لا يتحدر عمن يفعل ما يستوجب العتب من أهل الساؤ والاستقامة، أما أهل البدع فهو لا يقصدهم من قريب ولا من بعيد، فليتأمل القارة الكريم كلام هذا الإمام.

(ص ۳۰): قلتم:

« ثامنًا- الإنكار على المخالف والرد عليه نصحًا له وحماية للأمة من خطئه، م الأصول المقررة عند أهل السنة وهو من أعظم أنواع الجهاد؛ ولكن ينبغي أن تراعى ف الضوابط الشرعية والشروط المرعية التي يمكن من خلالها تحقيقه لمقصده الشرعي.

## ومن ذلك:

١ - أن يكون بإخلاص ونية صادقة في نصرة الحق والتجرد له.

ومن لوازم الإخلاص فيه: أن يجب هداية المخالف ورجوعه للحق، وأن يسلك الممكنة في تقريب قلب المخالف لا تنفيره، وأن يصحب ذلك دعاء الله أن يهديه خصوصًا إن كان من أهل السنة أو من غيرهم من المسلمين، وقد دعا الذ وَلَا يَبِينُ مَنْ المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلِى المُعْلِى المُعْلِى المُعْلِى المُعْلِى المُعْلِى المُعْلِى المُعْلِمُ الم

اقـول، قولكم عن الرد على المخالف إنه من الأصول المقررة عند أهل السنة و من أعظم أنواع الجهاد حق.

## وأقول:

١ - كثير من المنتسبين إلى السنة لا يعترفون بهذا الأصل، ولا يرونه من الجهاد.

بل يحاربون من يرد على أهل الأهواء، ويغرسون في نفوس الناس أن الردود على أهل الباطل من أقبح الأعمال، وأهلها من شر الناس، فأين إنكاركم عليهم؟

٢- أكثرت من الشروط والضوابط، ولم تسق الأدلة على مشروعيتها أو وجوبها،
 ولم تنقل عن الكتاب والسنة ولا عن أئمة الإسلام هذه الشروط والضوابط، والله يقول:
 ﴿ قُلْ هَا نُوْهَا نُرُهَا نَاحُمُمُ إِنْ كُنتُمُ صَدَدِقِينَ ﴾ (١).

وهـذا الإكثـار من الضوابط والشروط ثمـا يفرح به أهل الأهـواء، ويثبط كثيرًا من أهل السنة.

نعم الإخلاص والتجرد يجب أن يكونا في كل عمل يتقرب به إلى الله وينبغي أن يحب الراد للمردود عليه الهداية والرجوع إلى الحق، ولكن ذلك لا يجب ولا هو من لوازم الإخلاص، فحتى الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- لا يرون أن ذلك من لوازم الإخلاص، ولا من واجبات دعوتهم.

قال تعالى عن رسول الله نوح: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ زَبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَارًا۞ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِسَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا حَكَفَّارًا ﴾ (٢).

وقال تعالى ذاكرًا دعاء موسى على فرعون وقومه: ﴿ رَبَّنَا اَظْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِ مَ وَأَشَدُدُ

ں .

r Î

له

:ي

....

<sup>(</sup>١) سورة «البقرة»، الآية [١١١].

<sup>(</sup>٢) سورة «نوح»، الآية [٢٦ - ٢٧].

<sup>(</sup>٣) سورة «يونس»، الآية [٨٨].

ودعارسول الله صَّلَالْنُمُ عَلَيْ على قومه فقال: «اللهم الجَعَلُهَا عليهم سِنِينَ كَسِنَ يُوسُفَ» (١٠).

وعـن أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «... إنها قَنَتَ رسـول الله صَّلَاللهُ عَلَيْهُ شَلِظٌ شَـهُرًا يَدْعُو على أُنَا قَتَلُوا أُنَاسًا من أَصْحَابِهِ يُقَالُ لهم الْقُرَّاءُ » (٢).

وعنه رَضَوَالِلَهُ عَنهُ: ﴿ أَنَّ النبِي ضَلَاللَهُ بَالِنَهُ عَلَيْهُ فَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِغُلَا وَذَكُوَانَ وَعُصَ عَصَوْا الله وَرَسُولَهُ ﴾ (٣).

ومن مناقب الفاروق عمر بن الخطاب رَضَّالِيَّهُ عَنهُ أَنه كان شديدًا على المنافق والكافرين والمخالفين من المسلمين، قال فيه رسول الله خَيَّالِللْهُ بَيِّنِيُّ فَيَّالِللْهُ بَيْنِيُ فَيَّالِللْهُ بَيْنِيُ فَيَالِلْهُ بَيْنِيْ فَيَالِلْهُ بَيْنِيْ فَيَالِللْهُ بَيْنِي نَفْسِ بيده ما تَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطَّ سَالِكًا فَجًا إلا سَلَكَ فَجًا غير فَجُكَ» (1).

وكانت الشدة على أهل البدع والباطل من محامد كثير من أئمة السنة، فمن يشه منهم على أهل البدع لا يحاربونه و لا ينتقصونه و لا يعارضونه، بل يجعلون ذلك، محامده ومزاياه.

قال الإمام عبد الله بن المبارك: «ما رأيت أحدًا أشبه بمسالك الأُول من حماد سلمة».

وقال وهيب بن خالد: «كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا».

وقى ال غيره: «كان إمامًا في العربية، فقيهًا، فصيحًا شديدًا على المبتدعة، صاح تصانيف» (٥)، والثناء عليه كثير.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث [٦٧٥]، وأحمد (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث [٦٧٧].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الوتر \* حديث [٢٠٠٣]، ومسلم في كتاب «المساجد» حديث (٦٧٧/ ٩٩)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري حديث [٣٢٩٤]، ومسلم حديث [٢٣٩٦].

<sup>(</sup>٥) انظر: ترجمته في «تذهيب الكهال» للذهبي (٣/ ١١- ١٥).

وقال العجلي في حماد بن سلمة: «كان ثقة وكان يُعَدُّ من حكماء أهل الحديث».

وقال الإمام على بن المديني: «هو عندي حجة في رجال، وهو أعلم الناس بثابت البناني وعمار بن أبي عمار، ومن تكلم في حماد فاتهموه في الدين».

(... وقال ابن حبان: «ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكِتْبة والجَمْع والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدع، ولم يكن يَثْلِبُه في أيامه إلا معتنزلي قدري أو مبتدع جهمي؛ لمِا كان يُظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة» (١).

وقال الإمام أحمد: «إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدًا على المبتدعة»(٢).

والثناء على حماد بن سلمة كثير، والذي يراجع كتب أئمة السنة في بيان عقيدة أهل السنة وبيان بطلان عقائد أهل البدع كثيرًا ما يجد الأقوال الشديدة في أهل البدع؛ جماعاتهم وأعيانهم، ولا يجد فيها مثل أساليب الدكتور إبراهيم وشروطه وضوابطه التي تجعل نقد أهل البدع والمخالفين ما يقارب المستحيلات، لا سيها وقد فاوت الله بين طباع الناس، فهل يستطيع أحد أن يصب الناس في قالب واحد، وإني لأعتقد أنَّ من أوائل من يعجز عن تطبيق هذه الشروط وهذا المنهج لصاحب هذه النصيحة.

وعلى كلُّ فاللين والرفق مطلوبان، لكن إذا لم يحصل بهما جدوى فالشدة مطلوبة على المعانديين المتمرديين على الحق وأهله، ولذلك تطبيقات كثيرة في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وتجاهل ذلك فيه خطر وضرر على الإسلام وأهل السنة. ب

ية

7222

بن

ب

/.

<sup>(</sup>١) قتهذيب الكهال اللمزي (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) اسير أعلام النبلاء؛ (٧/ ٢٥٤)، واإعلام الموقعين؛ (٢/ ٣٤٢).

وكان رسول الله خَلَالْمُنْتَلِيُّهُ إِذَا خَطَبَ احْرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حتى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يقول صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ انا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ انا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" وَيَقُولُ: "بُعْدُ: فإن خَيْرَ الحديث كِتَابُ اللهِ وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ: فإن خَيْرَ الحديث كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِذَعَةٍ ضَلَالَةً" (1).

وقال خبيب في دعائه على الكفار من قريش: «اللهم أُخصِهِمْ عَـدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا ولا تُبْقِ منهم أَحَدًا"(٣).

(ص٣٠ - ٣١): قال الدكتور إبراهيم:

«٢- أن يكون الرد من عالم راسخ القدم في العلم، يعلم على وجه التفصيل جوانب المسألة المتعلقة بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية عليها، وكلا العلماء فيها ومدى مخالفة الخصم للحق، ومنشأ الشبهة عنده، وأقوال العلماء فرد هذه الشبهة والاستفادة من كلامهم في ذلك.

كما ينبغي أن يتسم الراد على المخالف بقوة الحجة في تقرير الحق وإزالا الشبهة ودقة العبارة، بحيث لا يظهر عليه في شيء من ذلك أو يفهم من كلامه غي ما أراد، وإلا حصل الضرر العظيم بتصدي من فقد هذه الشروط للرد».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث [١٠٦٧].

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم حديث [٨٦٧] من رواية جابر ابن عبد الله رَضَوَالِلَّهُ عَنْ رسول الله صَّلَاللَهُ عَنْ الله صَّلَاللَهُ عَنْ الله صَّلَاللَهُ عَنْ الله عَلَاللَهُ عَنْ الله عَلَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْكُولُولُكُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاللللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري حديث [٣٩٨٩].

أقول:

۱- يا حبذا أن يكون الرد من عالم راسخ صفاته كما ذكرت، لكن استكمال هذه الصفات لا يجب في كل راد، ولا يجب استكمالها في كل ردّ، ولو اشترطنا ذلك في كل راد وكل رد لاستشرى الفساد واستولى على الأمة بأجمعها إلا النادر من الناس.

٢- يؤكد عدم صحة استكمال هذه الشروط أنك لا تجد في معظم بلاد الإسلام علماء سلفيين راسخين، ويوجد فيها طلاب علم، ومع ذلك فإنه قد نفع الله بهم في نشر التوحيد ودحض الشركيات والبدع والخرافات.

وأنا أسأل الدكتور إبراهيم إذا كان هناك بلد أو بلدان تنتشر فيها البدع والمنكرات، ولا يوجد فيها عالم راسخ أو علماء راسخون تتوفر فيهم تلك الشروط، ويوجد فيها طلاب علم قد قرؤوا "الأصول الثلاثة" و "كشف الشبهات"، و "كتاب التوحيد" للإمام محمد بن عبد الوهاب وكتاب «الواسطية»، و "الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية و "عمدة الأحكام" للإمام عبد الغني المقدسي أو «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر، وتنتشر في بلادهم أو بلدانهم بدعة تعطيل صفات الله وبدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدع الشرك بأهل القبور وغيرها من البدع، ويكثر فيها شرب الخمر، وتهتك النساء، فهل يجب أن ينكروا هذه المنكرات في حدود علمهم أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين... الخ.

أعتقد أن الدكتور إبراهيم سيجيب بأنه يجب على هؤلاء الطلاب أن ينكروها ويغيروها في حدود علمهم وطاقتهم امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّهِ يَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّهَ يَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّهَ يَعِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعِلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى المُعْلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) سورة «آل عمران»، الآية [١٠٤].

وامتثالًا لأمر رسول الله خَنَّانَ عَلَيْ اللهِ خَنَوْنَ اللهِ خَنَوْنَ اللهِ خَنَوْنَ اللهِ عَنَوْنَ اللهِ خَنَوْنَ اللهِ خَنَوْنَ اللهِ عَنَوْنَ اللهِ عَنَوْنَ اللهِ عَنْوَانُ اللهِ عَنْدُهُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فمن كان منهم ذا سلطان فعليه أن يغيِّر بيده ولسانه، ومن كان غير ذي سلطاد فعليه أن يغيِّر بلسانه وقلمه وبنانه، ولا أظن عالمًا أو طالب علم يخالف في هذا.

وأعتقد أن هؤلاء الطلاب الذين وصَفْتُهم إن سكتوا عن تغيير المنكرات أنه يدخلون في قول الله تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِتَ إِشْرَةِ مِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُهُ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبَيَدٍ ذَلِكَ بِمَا عَصَواً وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَرَامُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَرَامُواْ مَنْ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ (٢).
مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَيِقْسَ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ (٢).

(ص٣١)؛ قوله:

" ٣- أن يراعى في الرد على المخالف تفاوت المخالفين في درجة المخالفة ومكان المخالف في الدين والدنيا، وكذلك التفاوت في الباعث علس هذه المخالفة أه المجهل، أم الهوى والابتداع، أو سوء التعبير، أو سبق لسان، أو تأثر بشيخ أو أهل البلا أو التأويل أو غير ذلك من المقاصد الكثيرة للمخالفات الشرعية،

فمن لم ينتبه إلى هذه المفارقات ويراعيها عند الرد لريما وقع في شيء م الإفراط أو التفريط الذي يمنع الانتفاع بكلامه أو يقلل النفع به».

### أقول:

هذا كلام كله يقوم على الإجمالات، فنرجو من الدكتور إبراهيم أن يفصل ه الإجمالات، ويمضرب لها الأمثلة، ويقيم عليها الأدلة، وإلا فإنه يوقع غالب القراء حيرة، ويوقع من يسلم بهذا الكلام في التوقف عن القيام بالنصيحة لله ولكتابه ولرسو ولأئمة المسلمين وعامتهم لوجود هذه العقبات.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث [٩٤]، وأحمد (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ١٤ الآية [٧٨ - ٢٩].

فهل إذا وجد العالم أو طالب العلم قومًا يستغيثون بغير الله ويذبحون لهم و..و.. الخ، فهل يجب عليه أن يعرف تفاوت المخالفين والتفاوت في بواعثهم...الخ؟

وهل دل كتاب الله وسنة رسوله خَنْلَاللَّهُ مُثَلِّلُهُ عَلَى هذا؟

قَالَغَهَالَىٰ : ﴿ فَإِن نَنَزَعَنُمْ فِي نَنَى وَ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١).

. وقال رسول الله خَلَا الله خَلَا الله خَلَا الله خَلَا الله عَلَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعُ فَيِطَعُ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢). فَيِلْسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعُ فَيِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢).

ولم يأت رسول الله صَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَى الله صَلَاللَهُ عَلَى الله عَمَا الدكتور إبراهيم.

وكتب السلف على كثرتها وكثرة ما فيها من الأقوال في الرد على البدع والمنكرات لم نجد فيها هذه القيود الشديدة.

نعم، يجب أن يكون رد العالم قائمًا على الأدلة من الكتاب والسنة وبالأسلوب المناسب، فقد يتطلب الموقف اللين والرفق، وقد يتطلب القوة على المستكبر والمعاند، وكلاهما لا ينافي الحكمة، فإن الحكمة وضع الشيء في موضعه.

قال الشاعر:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى وقال الشاعر:

إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها

نة

ىن

نه

في .

<sup>(</sup>١) سورة «النساء»، الآية [٥٩].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث [٩٤]، وأحمد (٣/ ٤٩).

هـذا ولا يلـزم الراد معرفة الباعـث على البدعة أو المعصيـة؛ لأن ذلك مما لا يعلما إلا الله.

قال رسول الله صَلَّالِشَابُكِيَّ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّالِشَابُكِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضَيَالِيَّهُ عَنهُ: "إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْ في عَهْدِ رسول الله خَلْاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ الْوَحْيَ قد انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ ل من أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لنا خَيْرًا أَمِنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا من سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ الله مُجَاسِبُهُ سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لنا سُوءًا لم نَأْمَنْهُ ولم نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قال إِنَّ سَرِيرَتِهُ حَسَنَةٌ (٢).

ويجب التيسير على الدعاة إلى الله والذابين عن دينه، قال رسول الله خَالَالْ اللهُ خَالَالُهُ عَالَى عَن دينه، قال رسول الله خَالَالْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَا اللهُ خَالَالُهُ عَالَا عَلَمُ اللهُ عَالَا اللهُ خَالَالُهُ عَاللهُ عَالَا عَالَا اللهُ خَالَالُهُ عَالَا اللهُ خَالَالُهُ عَاللهُ عَالَا عَالَا عَالَا اللهُ خَالُولُولُهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالل

فه ذا التيسير كما يجب أن يكون من الدعاة يجب أن يكون لهم كذلك فيما يقوم به من إنكار المنكرات، فلا يرمون بالتشدد والغلو كما يجري عليهم هذا الرمي الآن فئات معروفة نصّبَتْ نفسها لمقاومة أهل السنة وتشويههم.

ولا يجوز أن توضع في وجوههم العقبات التي توهن عزائمهم في نشر الحق والذ عنه.

وقال رسول الله خِالِسْ عَلِيهِ عَلِيهِ : «إنها بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «المغازي» حديث [٤٣٥١]، ومسلم في «الزكاة» حديث [١٠٦٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الشهادات» حديث [٢٦٤١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «العلم» حديث [٦٩]، ومسلم في «الجهاد» حديث [١٧٣٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٩)، وأبو داود حديث [٣٨٠]، والترمذي حديث [١٤٧].

فكثرة القيود الثقيلة على الرادين على أهل الأهواء والضلال من أشد أنواع التعسير وأبعدها عن التيسير.

(ص٣١-٣٢): قال الدكتور إبراهيم:

إن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق المصلحة الشرعية للرد، فإن ترتب عليه مفسدة راجحة على مفسدة المخالفة فلا يشرع الرد في هذه الحالة؛ فإنه لا تدرأ مفسدة بما هي أعظم منها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا ثم يمكن أن يجتمعا جميعًا ودفع شر الشرين إذا ثم يتفقا جميعًا» اهد («المسائل الماردينية»، ص (٦٤-٦٢))»،

## أقول:

إن كلام شيخ الإسلام حق، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير...الخ، لكني أعتقد أنه لا يرى أن الشرك والكفر والبدع الكبرى وحرب أهل السنة والدفاع عن أهل البدع الكبرى من الفساد القليل ولا إنكارها وبيان خطرها من الفساد الكثير.

فلا مصلحة أعظم من نشر التوحيد وإظهاره ومن هدم الـشرك والكفر وتطهير الأرض منهما ومن البدع التي وصفها رسول الله خَلَاللَّهُ اللَّهُ بِأَنْهَا شر الأمور.

والظاهر أن شيخ الإسلام يريد بهذا الكلام من ينصح أو ينكر على ولاة أمور المسلمين أو من ينوب عنهم، فإنه يجب أن يكون بالحجة والبرهان مع الرفق واللين، وإذا كان فسادهم قليلًا وترتب على الإنكار عليهم مفسدة أو مفاسد أكبر فتحتمل المفسدة الأصغر لدفع أكبر منها (١)، فإذا كانت مفسدتهم كبيرة شركًا أو رفضًا أو تتضمن ك فهنا لا تأتي هذه القاعدة فتأمل.

ولشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كلام نحو هذا في غير موضع.

وأما البدع ولا سيما الكفرية أو الشركية فهذه لا يقال فيها مثل هذا الكلام لا شيخ الإسلام ولا من غيره ولا تنس موقف الإمام أحمد تجاه من قال بخلق القرآن و كان المُلك والسلطان بأيديهم، وكم للإمامين ابن تيمية وابن القيم من المواقف و المؤلفات فيها، فمن مؤلفات ابن تيمية «الواسطية»، و«الحموية»، و«التدمرية»، و «منه أهل السنة»، و «نقض المنطق»، و «درء تعارض العقل والنقل»، و «تلبيس الجهم و «اقتضاء الصراط المستقيم»، و «الفتاوى الكبرى»، و «مجموع الفتاوى» وغيرها وغير وأكثرها في الردود على الأشعرية.

ولابن القيم «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»، و «إعلام الموقعير و «إغاثة اللهفان»، و «النونية».

ومعظمها ردود على الأشعرية الصوفية الذين كان السلطان والسلاطير قبضتهم، ذلك لأن البيان في هذه الأبواب لا يكون الرد والإنكار فيها إلا راجح المصاعل على المفسدة، وهذه دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من أولهم نوح إلى خال عمد فيرال المنطقة فإنهم يصدعون بالحق وبيان التوحيد والتحذير من الشرك مهما جبروت أعدائهم ومهما بلغ سلطانهم وقوتهم وطغيانهم.

(ص٣٢-٣٣)، قال الدكتور إبراهيم:

«٥- أن يراعى في الرد أن يكون على قدر انتشار المخالفة؛ فإن كانت المخا نشأت في بلد أو مجتمع فلا ينبغي أن يشاع الرد سواء عن طريق نشر كتاب أو شريا

 <sup>(</sup>١) بخلاف ما يفعله الخوارج وأشباههم، فإن إنكارهم إما أن يكون بالخروج المسلح أو بالتو والإثارة، فتكون المفسدة في هذا الإنكار أعظم وأشد من المفسدة التي يريدون تغييرها.

غيرهما من الوسائل الأخرى في بلد أو مجتمع لم يسمع بالمخالفة الأن في نشر الرد نشر بطريق غير مباشر للمخالفة فقد يطلع الناس على الرد فتبقى الشبهة في نفوسهم ولا تحصل لهم القناعة بالرد، فترك الناس في سلامة وعافية من سماع الباطل أصلًا خير من سماعهم له ورده بعد ذلك. وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة، وهذا من فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين.

وما قبل في التحذير من نشر الرد في بلد لم ينتشر فيه الخطأ يقال في التحذير من نشره في طائفة من الناس لم تعرف ذلك الخطأ وإن كانت في بلد المخالفة، فلا ينبغي أن يُسعى في نشر الردود من كتب وأشرطة بين العامة إن لم يعرفوا الخطأ ولم يسمعوا به، فكم فُتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل الدين بسبب إطلاعهم على ما لا تدركه عقولهم من كتب الردود مما لا يحصيه إلا الله، فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن يكونوا سببًا لفتنة الناس في دين الله.

وإن من أعجب ما سمعته في هنذا أن بعض الطلبة قاموا بتوزيع بعض كتب الردود على بعض حديثي العهد بالإسلام ممن لم يمضِ على إسلامهم سوى أيام أو أشهر ووجهوهم لقراءتها، فيا لله العجب من صنيع هؤلاء (١».

أقول

ا- إن رسالة محمد عَنْالِشَمْ الله العالمين جميعًا، قَالَغَمَّالِنَا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا صَالَمَ عَمِيعًا، قَالَغَمَّالِنَا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا صَالَحَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١).
 رَحْمَةً لِلْعَكْمِينَ ﴾ (١)، وقَالَغَمَّالِنَا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا صَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١).

من

,من

, Hã

58576 B

¢ μ \_

ن في احة

تم.هـ

۳.

الفة

مداو

هييج

<sup>(</sup>١) سورة ١١٧أنبياء ١٠ الآية [١٠٧].

<sup>(</sup>٢) سورة «سبأ»، الآية [٢٨].

وقال عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَامَةً اللهُ عَامَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَامَةً اللهُ اللهُ عَامَةً اللهُ اللهُ عَامَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَامَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَامَةً اللهُ الله

فأي فتنة تنجم مخالفة لهذه الرسالة فإنه يجب دحضها وبيان بطلانها وبراءة الإسلا منها.

وله ذا العصر خاصة وسائل إعلامية من صحف ومجلات ومواقع وقنوات تنا شرورها وخلاعاتها ومخالفاتها الجسيمة عبر هذه الوسائل على مستوى العالم.

فالفتنة تنجم في المشرق فتخطفها وسائل الإعلام فـور حدوثها إلى المغرد والعكس، وهذا أمر ما أظنه يخفي على الدكتور إبراهيم ولا على غيره.

ومن الصعب خاصة في هذا العصر محاصرة الكلام والفتن وحبسها في مك حدوثها.

فليعد النظر الدكتور إبراهيم في هذا الكلام؛ لأن كثيرًا من أهل الفتن مهما ص شأنهم يحدث الفتنة في المشرق فإذا بها لها وله أتباع ومروجون هنا وهناك ينفخود كيرها ويعظمون شأن صاحبها، فيصبح إمامًا مجتهدًا، لا يجوز نقده ولا بيان -ولا الاعتراض عليه، ومن اعترض عليه انطرد على طريقة الصوفية، ويصبح باط حقًا، وحق من يرد هذا الباطل باطلًا.

٢- قال الدكتور إبراهيم: "وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم فكثير كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة، وهذ فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين".

#### أقول:

أما قوله: « فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل»، وواضح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «التيمم» حديث [٣٣٥]، ومسلم في «المساجد» حديث [٧٢١].

وأما قوله: «من غير ذكر للمخالفة، فكلام مشكل وغير واقع.

والذي نعرف عنهم أنهم ينصّون على البدع وأصحابها وأحكامها، فيذكرون بدع الجهمية بأعيانها كإنكارهم لعلو الله واستوائه على عرشه، ويذكرون إنكارهم لأسهاء الله وصفاته.

ويذكرون الخوارج وبدعهم بالتفصيل، ويذكرون فِرَق الخوارج وبدعهم بالتفصيل، ويذكرون المعتزلة وبدعهم بالتفصيل، كما يذكرون فِرَقهم وأعيانهم وما انفردت به كل فرقة، وقل مثل ذلك في المرجئة وفِرَقهم.

وقد أُلِّفت كتب في هذه الفرق كـ مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، والفَرق بين الفِرق، لأبي منصور البغدادي، والللل والنحل، لابن حزم، والللل والنحل، للشهرستاني.

أرجو أن يتأمل جيدًا الدكتور إبراهيم في هذا الكلام الغريب العجيب في نظري، تأريب عنى صحيح فليبينه لنا بأمثلة يُذكر فيها كلام الرادين ولا يُذكر فيها كلام المرود عليهم.

٣- وقول الدكتور: « فكم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل الدين بسبب اطلاعهم على ما لا تدركه عقولهم من كتب الردود بما لا يحصيه إلا الله، فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن يكونوا سببًا لفتنة الناس في دين الله».

أقول: ماذا تريد بكتب الردود التي أوقعت الناس في الشك والارتباب...الخ؟ أتريد ردود أهل الباطل والبدع والفتن، فهذا أمر معقول وأمر حاصل. ئىر

ب

ئان

معر ن في حاله

> ـ مر: .

فحق

وما أضل أكثر الناس إلا نشر أقوال أهل الباطل سواء كانت ردودًا على أهل الحق والسنة مثل كتب دحلان والنبهاني وكتب الروافض وكتب الإخوان المسلمين ومن ينافح عن أهل الباطل ويحارب أهل السنة من المتلفعين بلباس السنة.

وإن كنت تريد ردود أهل الحق على أهل الباطل، فهذا منك أمر عجيب ومن الدواهي، فكم في القرآن الكريم من الردود على أهل الضلال من المشركين واليهود والنصاري والمنافقين.

وكتب ردود السلف من عهد الإمام أحمد وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه وهلم جرًّا إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه إلى عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وإلى يومنا هذا، وهذه الردود تنتشر في الآفاق.

وكم هدى الله بهذه الكتب من أهل الضلال، وكم حمى الله بها أهل السنة من الوقوع في الشكوك والزيغ وفي مصايد أهل الأهواء،

ومن هنا قال السلف: الردعلي أهل البدع جهاد، وقال بعض أثمتهم: الردعلي أهل البدع أفضل من الضرب بالسيوف.

ويحاربة ردود أحل السنة في هذا العصر بدأها الإخوان المسلمون الذين كانو ينشرون الأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة والكتب المضللة والطعون الظالمة في أهل السنة، فلما انبرى بعض أهل السنة لرد أباطيلهم وفتنهم ومكايدهم غرسوا في أذهالا الناس الطعن في الرادين وكتب الردود.

وبما يؤسف له أشد الأسف أن نرى بعض أهل السنة يُرددون ما غرسه الإخواد المسلمون من الطعن في كتب الردود وإنكار الردود على أهل البدع والفتن والضلال. فأرجو الاعتذار من الدكتور عن هذا الكلام الخطير، بل ونقد من يردد مثله. قال الدكتور إبراهيم في (ص٣٣): « وإن من أعجب ما سمعته في هذا أن بعض الطلبة قاموا بتوزيع بعض كتب الردود على بعض حديثي العهد بالإسلام ممن لم يمض على إسلامهم سوى أيام أو أشهر ووجهوهم لقراءتها، فيا لله العجب من صنيع هؤلاء!!».

**أقول:** ١ - كان ينبغي التثبت من هذا النقل، فقد لا يثبت.

٢- يجوز أن يكون هؤلاء الطلبة من أنباع أهل الأهواء روافض أو غيرهم، وهذا
 أمر يستنكر ولو وزعوا هذه الكتب على مسلمين متعلمين ولدوا في الإسلام.

٣- إن ثبت هذا عن طلبة ينتمون إلى السنة، فإن هذا لا يضر بهؤلاء المسلمين الجدد، بل هو ينفعهم ويحميهم من تضليل أهل البدع لهم فينبغي أن يلتمس العذر لهؤلاء الطلبة، فلعل هؤلاء الحديثي العهد بالإسلام قد سارعت إليهم فِرَق الضلال كالروافض والخوارج والعلمانيين وحزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وكلهم يجرهم إلى عقيدته ومنهجه، أو هرع إليهم بعض هذه الفرق ليجرهم إلى حزبه، أليس من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولهؤلاء الحديثي العهد بالإسلام والعامة أن يحذروا من شرهذه الفرق وضلالهم؟

أَلْم يَقَلَ رَسُولَ الله خَيَلَ مُنْ النَّمِينَ النَّيِنُ النَّيِنُ النَّصِيحَةُ، فقالوا: لِلْهُ وَالْكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَنْمَةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمُ اللهُ النَّصِيحَةُ اللهُ الل

وإذا كان المردود عليه -الذي لا نعرف منهجه- من أهل الفتن وله دعوة ولمنهجه دعاة يتخطفون من يدخل في الإسلام ولا يميز بين الحق والباطل أيكون الراد عليه والمحذر منه مخطئًا أو مبطلًا؟

أليس من النصيحة إذا كان هناك ردعلي هذا الصنف أن يبين لهؤ لاء المساكين معنى هذا الرد وبطلان قول أو أقوال المردود عليه حماية لهم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث [٥٥].

نحن نعرف أن لأهل الأهواء والتحزب أنشطة قوية لاحتواء من يُسلم من الغربي وغيرهم، فهل تجد في القرآن والسنة نهيّا عن حماية الضعفاء والعامة من العرب والعم من غوائل أهل الأهواء؟ فعلًا لا تجد.

وأرى أنه ينبغي أن يزول عجبك، وأن تشكر لهؤلاء الطلاب الناصحين إن كا من أهل السنة الثابتين، وإن كانوا من أهل الضلال فإنّ تعجبك في محله، بل يجب يستنكر فعلهم هذا بشدة؛ لأنه يتضمن دعوة إلى الضلال والإضلال لهؤلاء المساكين (ص٣٥-٣٥)؛ قال الدكتور إبراهيم؛

« ٦- الرد على المخالف من فروض الكفايات؛ فإذا قام به احد العلماء وتح المقصود الشرعي برده على المخالف وتحذير الأمة، فقد برئت ذمم العلماء بذ على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الكفايات.

ومن الأخطاء الشائعة عندما يصدر رد من عالم على مخالف، أو فة بالتحديد من خطا، مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين للسنة العلماء وط العلم بيان موقفهم من ذلك الرد أو تلك الفتوى، بل وصل الأمر إلى أن يطالب طلبة العلم الصغار، بل العوام تحديد موقفهم من الراد والمردود عليه، ثم يعقا على ضوء ذلك الولاء والبراء ويتهاجر الناس بسبب ذلك، حتى لربما هجر بع الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم والعقيدة الصحيحة سطويلة بسبب ذلك، ولربما عمت الفتنة البيوت فتجد الأخ بهجر أخاه والابن يح والديه، ولربما طلقت الزوجة وفرق الأطفال بسبب ذلك.

وأما إذا ما نظرت إلى المجتمع فتجد أنه انقسم إلى طائفتين أو أكثر، و طائفة تكيل للأخرى التهم وتوجب الهجر لها، وكل هذا بين المنتسبين للسنة ه لا تستطيع طائفة أن تقدح في عقيدة الطائفة الأخرى وفي سلامة منهجها قبا ينشأ هذا الخلاف. وهذا مرجعه إما إلى الجهل المفرط بالسبنة وقواعد الإنكار عند أهل السنة، أو إلى الهوى، نسأل الله العافية والسلامة».

## قول

قولك: «الردعلى المخالف من فروض الكفايات؛ فإذا قيام به أحد العلماء وتحقق المقصود الشرعبي برده على المخالف وتحذير الأمة، فقيد برئت ذمم العلماء بذلك على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الكفايات».

أقسول: نعم إذا تحقق المقصود الشرعي برد هذا الواحد فقد برئت ذمة الباقين من المسلمين، لكن إذا لم يتحقق المقصود الشرعي برد الواحد على المخالف بأن يعاند هذا المبتدع المردود عليه، وبأن يوجد في الساحة أناس من أدعياء العلم يدعمون المردود عليه ويفرحون بردوده الظالمة الباطلة على ذلك العالم الراد للبدع والأباطيل ويوجد علماء ساكتون لم يبينوا خطأ وأباطيل المردود عليه، بل يستغل المردود عليه هذا السكوت ويوهم الناس أن هؤلاء الساكتين معه ويؤيدونه، ويوهمهم بأنه لو كان على الباطل لأدانوه، فإنه حينئذ قطعًا يجب على العلماء الساكتين أن يبينوا للناس الحق نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

ونصرة للحق وحسمًا لمادة الفتن والاختلاف التي نشأت عن السكوت أو التأييد المبطَّن لصاحب الباطل اللذين أديا إلى عدم تحقق المقصود الذي يسقط الحرج عن الباقين.

و لا يجوز أن يقال: فقد برئت ذمم الباقين.

فإذا لم يتحقق المقصود برد واحد أو عشرة من العلماء لم تبرأ ذمة بقية العلماء حتى ينهضوا أو ينهض منهم من يتحقق به المقصود وتنطفئ بهم الفتنة وبأن يظهر الحق للناس طلاب العلم والعوام كما يظهر لهم الباطل.

نوا أن

قق ٹك

نوى للبة من

ـون ـض

> سير -دد

ڪل سمن

ل ان

فالقول بتحقق المقصود والحال هذه، والبلبلة والاضطراب الشديد قائمين أمر عجيب وأعجب منه قول القائل «فقد برئت ذمة العلماء».

وكان يجب على الدكتور إبراهيم والعلماء الساكتين وغيرهم أن يتحركوا لمواجهة الفتنة أو الفتن الضاربة أطنابها وأن يكون هذا الواقع المؤلم حافزًا لهم على القيام بالواجب الكفائي.

ولا يبعد أن يكون سبب هذه الفتنة الكبيرة وما ترتب عليها هو سكوت الساكتين الذين يرفضون أن يقوموا بهذا الواجب الكفائي الذي لم يتحقق المقصود منه برد شخص واحد، وتأمل فقه أهل السنة السابقين وقيامهم مجتمعين بهذا الواجب العظيم.

قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١) في إنكاره على أهل البدع:

"ولهذا اشتدنكير السلف والأثمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض. وحذّروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد".

وأنا أسأل الدكتور إبراهيم مثلًا الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات فإذا ذهب شخص واحد لجهاد دولة كافرة تهدد الإسلام والمسلمين فهل يتحقق المقصود الشرعي بذهاب هذا الواحد أو ذهب للجهاد المثات لكن لم يحصل بهم المقصود الشرعي، ولم يندفع بهم هذا التهديد، فهل يجوز للعلماء السكوت في هذه الحال، أو يجب عليهم أن يحثوا الناس على الجهاد ليقوموا بهذا الواجب الكفائي، وأنه لا بد من توفر العدد الكافي للقيام بهذا الواجب ولإسقاط الحرج عن باقي المسلمين، وإذا لم يحققوا هذا العدد الكافي فإن المسلمين آثمون في هذه الحال ويتحملون مسئولية ما يلحق بالإسلام والمسلمين من الأضرار.

((1/1/1)(1)

وقــل مثـل ذلــك في الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكــر، لا بد فيه مــن توفر العدد الكافي لقمع الفتن إذا لم تقمع بالواحد والعشرة والعشرين.

فظهر بهذا أن مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين إلى السنة للعلماء بيان موقفهم حق وصواب إن صحّ وجود هذه المطالبة، وليس من الأخطاء، وأن المخطئ هو من يخطؤهم، وأن سكوت العلماء عند الحاجة أو الضرورة لبيان الحق يكون من كتمان الحق ومن الخطأ الكبير الذي تترتب عليه مفاسد وفتن وانقسام الناس إلى طائفتين أو طوائف يختصمون ويتهاجرون...الخ.

وأخيرًا فكان يجب عليك بيان الطرف الظالم المعاند الذي تسبب في هذه الفتنة الرهيبة التي وصلت إلى هذا الحد الكبير الذي وصفته، حتى يكون الناس ولا سيها العوام على بصيرة من دينهم، فيأخذون الحق ويردون الباطل، ويكون ولاؤهم وبراؤهم على بصيرة، وهذا من واجبات صاحب هذه النصيحة.

# (ص٣٦)؛ قال الدكتور إبراهيم؛

«تاسعًا- علماء أهل السنة الذين عُرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة، ينبغي أن يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم، ولا يجوز تنقصهم أو تبديعهم أو اتهامهم بهوى أو عصبية بمجرد خطئهم في الاجتهاد».

## أقول،

هذا أمر مسلّم عند أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة، وقد يحصل منهم الخطأ في دقيق الأمور وخفيها، فهؤلاء يحفظ لهم مقامهم ويعرف لهم قدرهم، ولا يطعن فيهم إلا صاحب هوى كما هو واقع أهل الأهواء. أما إذا كان الانحراف في أمور جلية واضحة، كأن يدافع هذا المدعي للسنة عن أهل البدع والضلال من القائلين بوحدة الوجود وتعطيل صفات الله والطعن في أصحاب رسول الله والقول بأزلية الروح وغير ذلك من الضلالات الواضحة.

أو يدافع بالكذب والخيانة عن القائلين بوحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان وأخوة الأديان وغيرها من الضلالات الواضحات الجليات التي ينكرها حتى أهل البدع والضلالات.

ويزيد على ذلك محاربة أهل السنة وإسقاط علمائهم ويعتبرهم غلاة وشذاذًا إذا واجهوا أهل الضلال وانتقدوا بدعهم، ويزيد على هذا البلاء اختراع أصول باطلة لمواجهة أصول أهل السنة كأصل «نصحح ولا نجرح»، وبعضهم يقول: «نصحح ولا نهرم»، وقاعدة: «لا يلزمني» التي يردون بها الحق الواضح كالشمس، وحمل مجملات أهل الباطل على ما يزعمون أنه من مفصلاتهم، بينها ضلالاتهم واضحة كالشمس، ومفصلة تفصيلا واضحًا جليًا، وكأصلهم «المنهج الواسع الأفيح الذي يسع أهل السنة والأمة كلها».

وهو يطلق لفظ أهل السنة والاتباع على أهل البدع والطرق الضالة المشتملة على الشركيات والبدع ووحدة الوجود.

ويصف أهل السنة بالغثاء والأراذل وبالغلو والتقليد والتعصب الأعمى إلى آخر الطعون الفاجرة في أهل السنة.

ويزيد هذا الصنف أن يصف الصحابة بأنهم غثاء، ولا يرى ذلك سبًا إذا صدر من أمثاله ويصر على ذلك.

فهذا الصنف الذي هذا حاله لا يجوز لعاقل يعرف السنة ويحترمها أن يعدُّهم من أهل السنة ويطلب من الناس أن يحفظوا لهم مقاماتهم ويعرفوا لهم قدرهم، ويحرِّم تبذيعهم أو اتهامهم بالهوى والعصبية مع أن هواهم وضلالاتهم وفتنهم وعصبيتهم لأهل الضلالات الكبرى كلها واضحة ومحاربتهم لأهل السنة واضحة جلية، فإن أهل السنة وأثمتهم يبدِّعون بأقل من هذه الدواهي بمراحل.

فهذا الإمام أحمد يقول فيمن يشتم أهل الحديث: زنديق زنديق.

ويقره أهل السنة على هذا الحكم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال مؤكدًا لقول الإمام أحمد: «لأنه عرف مغزاه».

وهذا الإمام أبوزرعة يقول: «من انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صَلَّالِيَّةُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ صَلَّالِيَّةُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وتناقل هذا الكلام أهل السنة ولم يعارضه أحد.

وهذه كتب العقائد بين أيدي الناس وهذه كتب الجرح والتعديل بين أيدي الناس، وهذه كتب الجرح والتعديل بين أيدي الناس، والله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اَللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا اللَّهُ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١).

(ص٣٦-٢٨): قال الدكتور إبراهيم:

«ويقول رَحْمَهُ أَللَهُ (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): «هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدًا

<sup>(</sup>١) سورة «الأحزاب»، الآية [٧٠ - ٧١].

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام هذا الكلام خلال حكايته لاختلاف الطوائف فيها يكفر ويؤثم به، ولما وصل إلى هنا: قال: «وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى...الخ»، فسقط على الدكتور قول شيخ الإسلام: «وأما غير هؤلاء»، فصار ظاهر هذا الكلام كأنه لشيخ الإسلام، وليس الأمر كذلك، وإنها قول حكاه عن بعض الناس كها حكى أقوال الآخرين. وقد يكون حاصل هذا الكلام صحيحًا في الجملة، لكن نسبته إلى الصحابة والنابعين بجناج إلى بحث، والكلام ليس هو لشيخ الإسلام وإنها حكاه عن طائفة.

مخطئًا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية، قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» اهد [مجموع الفتاوى البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» اهد [مجموع الفتاوى المدين المدين

وتقرير هذا لا يعني عدم مناصحة العُالِم إذا أخطأ، بل مناصحته وأجبة على من على مناصحته وأجبة على من على من على من على من البر به والإحسان إليه، لكن تكون المناصحة برفق ولين وأسلوب يتناسب مع قدره في العلم والفضل.

ثم إن رجع عن الخطأ وصوّبه فيقبل منه رجوعه، ولا يجوز بعد ذلك أن يتكلم فيه ولا أن يلام على خطئه ولا أن يشكك في صدق رجوعه، وإن لم يرجع عن الخطأ لتأويل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق، فينظر في الخطأ فإن كان مقتصرًا عليه فقد برئت الذمة بمناصحته في نفسه، وإن كان منتشرًا نُبه الناس على هذا الخطأ وحذروا منه مع حفظ مقام ذلك العالم».

### أقول

١- إن قول شيخ الإسلام: «والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنها هو من أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم».

يقصد شميخ الإسلام بذم هذا التفريق هو تفريقهم في التضليل والتكفير بمسائل الأصول دون مسائل الفروع.

وقد بيّن رَحِمَهُ أَنلَهُ أن من مسائل الفروع ما يكفر به ومن مسائل الأصول ما لا يكفر

وذلك -والله أعلم- راجع في الموضعين إلى الظهور والخفاء في المسائل. فيكفر بإنكار الأمور الواضحة من الأصول والفروع. ويعذر المخطئ في الأمور الخفية من الأصول والفروع.

٢- أما التفريق بين مسائل الأصول والفروع من حيث إن هذه المسائل إذا كانت من مسائل الاعتقاد فهي عنده من الأصول العلمية، وإن كانت هذه المسائل من مسائل الفروع كالوضوء والصلاة والحج وغيرها<sup>(1)</sup> من المسائل العملية فشيخ الإسلام يرى هذا التفريق، وذلك كثير جدًا في مؤلفاته، وعلماء المذاهب على هذا التفريق.

ولهذا يسمون المسائل الفقهية العملية بالفروع، ولهم فيها مؤلفات تسمى بكتب الفروع، ويطلقون على مسائل العقائد والمؤلفات فيها بمسائل الأصول وكتب الأصول.

٣- بالنسبة للتفريق بين ما يعذر فيه المجتهد بالتأويل وغيره وما لا يعذر فيه، يقول
 الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (٣٨٦) في كتابه «الجامع» (٢):

"ومن قول أهل السنة: أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل، فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة، فسهاهم عَلَيْهِ الشَّلَامُ ما رقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورًا وإن أخطأ».

فهذا الإمام ينسب هذا التفريق بين الأصول والأحكام (أي الفروع) إلى أهل السنة، كما ترى، ففر قوا بين الاجتهادين بناء على أن ذم الخوارج كان بسبب انحرافهم في أصل من الأصول؛ لأن رسول الله حَمَّلُ لللهُ عَمَّلُ ذمهم، ولم يعذرهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱۹/۸۹).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۲۱).

ولم يـذم رسول الله خَلَالِمُنْظِئُهُ المجتهدين المخطئين في الأحكام (الفروع) بل أثبت للمصيب أجرين وللمخطئ أجرًا واحدًا، فقال خَلَالْمُظِئُهُ اللهُ الْحَاكِمُ فَاجُتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجُرٌ اللهِ اللهُ

وعمل السلف يؤيد ما نقله هذا الإمام، فتراهم يضللون ويبدعون وقد يكفرون المخالفين في الأصول، ولو في أصل واحد كالقول بخلق القرآن وإنكار علو الله واستوائه على عرشه وإنكار عذاب القبر والمصراط والميزان يوم القيامة، بخلاف الأحكام فلا يبدعون المخطئ فيها ولو كثرت أخطاؤه.

ويمكن التوفيق بين هذين القولين بأن نُحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على إعذار المجتهدين الذين يقع الخطأ منهم في الأصول التي تخفى على بعض أهل العلم.

ويُحمل كلام ابن أبي زيد على من يضلون في الأمور الواضحة كالقول بخلق القرآن والقول بإنكار القدر والقول بإنكار رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة ونحو ذلك.

٤- لا يجوز توسيع دائرة الاجتهاد والمجتهدين، فالاجتهاد له أهله وله شروطه (٢)، فهل يعد من المجتهدين من ينافح عن أهل الضلالات الكبرى، ويؤصل للدفاع عنهم أصولًا باطلة، ويحارب أهل السنة، ويسقط علماءهم انتصارًا لأهل تلك الضلالات الكبرى، ويشهد لأهل تلك الضلالات أنهم من أهل السنة، ويرمي أهل السنة المنافحين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري حديث [٧٣٥٢]، ومسلم حديث [١٧١٦].

<sup>(</sup>٢) امن شروط المجتهد أن يكون محيطًا بمدارك الأحكام المشرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس. ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض، وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس، ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ، ومواضع الإجماع والاختلاف...، ولا بد من معرفته للعام والخاص، والمطلق والمقيد، والنصّ والظاهر والمؤول، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه، والعدالة شرط في قبول فتواه»، انظر؛ المذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» للعلامة الشنقيطي (ص٢٧٥).

عن الإسلام وعقائده ومناهجه بأنهم غلاة وشذاذ وغثاء؟ فهذا الصنف عند أهل الحق والإنصاف والبصيرة من أهل الضلال والهوى، واجتهادهم إنها هو في المحاماة عن أهل الضلال وفي نصرة الأباطيل وفي حرب أهل السنة.

وقد أظهر الله ضلالاتهم وفتنهم لأهل البصائر والإنصاف، الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.

ونسأل الله أن يرزقهم التوبة النصوح والرجوع إلى منهج السلف علمًا وعملًا، أو يظهر باطلهم وضلالاتهم وفتنهم للغافلين والمتغافلين والمهملين.

أما حديثك عن المناصحة ورجوع المنصوح أو عدم رجوعه، فأؤكد لك أن هذا الصنف الذين فعلوا الأفاعيل، ودافعوا عن أهل الضلالات والأباطيل إلى آخر بلاياهم، فإنهم قد نوصحوا، وأنا شخصيًا ناصحتهم على امتداد سنوات طويلة، ونُصحوا من علماء السنة مرارًا وتكرارًا، فما يزدادون إلا عتوًا واستكبارًا واستخفافًا بهؤلاء العلماء وطلابهم.

وأرجو أن تغير أسلوبك في الاعتذارات التي لا مكان لها عند سلف الأمة إذا كانت هذه الأعذار لأمثال من ذكرنا أوصافهم ومواقفهم، ولو كان سلف الأمة يعتذرون بمثل هذه الأعذار لما بدّعوا الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم أفرادًا وجماعات، ولما ألّفوا المؤلفات في بيان حالهم وضلالاتهم.

ولو كانت تدور بأذهانهم هذه الأعذار لما بدّعوا مثل الحارث المحاسبي وحسين الكرابيسي ويعقوب بن شيبة وأمثالهم، وأصلهم من أهل الحديث ومن علمائهم ومن أهل المنازل فيهم، وهم خير وأعلم وأحق بوصف الاجتهاد عن تعتذر لهم وتحرص على بقائهم في دائرة أهل السنة المجتهدين.

وماذنب الحارث المحاسبي وأمثاله إلا أنهم حصلت لهم شبهة فيقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، فلم ينتحلوا لهم الأعذار ولم يشفع لهم عند أهل السنة أنهم مبرزون في الحديث والفقه والاجتهاد، هذا مع زهد الحارث وتآليفه في الزهد، ومع مكانة الأخيرين ومنزلتهما العلمية.

وهاك نبذة من أحكام العلماء على هؤلاء المذكورين:

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»(١) خلال ترجمته للحارث المحاسبي:

« قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي شهدت أبا زرعة - وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه - فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر؛ فإنك تجد فيه ما يُغنيك. قيل له: في هذه الكتب عِبرة، فقال: مَنْ لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس، ما أسرع الناس إلى البدع.

مات الحارث سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وأين مثل الحارث، فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخريين كـ (القوت) لأبي طالب، وأبن مثل القوت! كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي لطار لُبُّه. كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات. كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر! كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية! بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر، كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهوية، ولما صار أثمة الحديث مثل ابن الدخيسي وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان. نسأل الله العفو والمسامحة آمين».

.(1)(1)(1)3).

أقسول، كيف لـ و رأى أبو زرعة والذهبي وغيرهما من أعلام السنة مؤلفات سيد قطب التي فيها وحدة الوجود ووحدة الأديان وحرية التدين، تلك الكتب التي يشيد بها عدنان عرعور ويدافع عن صاحبها أبو الحسن المأربي، ويحميها ويزكيها علي حسن الحلبي؟

كيف لـورأوا دفاع أبي الحسن عن دعـاة وحدة الأديـان وحرية الأديـان وأخوة الأديان!

كيف لو رأوا إشادة على الحلبي برسالة تضمنت وحدة الأديبان وأخوة وحرية الأديان وضلالات أخرى، ويرى أن هذه المضامين شرح للإسلام وبيان لوسطيته!

كيف لو رأوا دفاع هؤلاء عن أهل البدع واعتبارهم من أهل السنة!

كيف لـو رأوا حـرب هـؤلاء لأهـل السـنة ووصفهم لهـم بالغلـو وبأنهم شـذاذ وخوارج..الخ.

كيف لو رأوا تأصيلهم للدفاع عن الباطل ولحرب أهل السنة!

وقال الذهبي في الميزان الاعتدال (١):

« الحسين بن على الكرابيسي الفقيه. سمع إسحاق الأزرق ومعن بن عيسى وشبابة وطبقتهم. وعنه عبيد بن محمد البزار ومحمد بن على فستقة وله تصانيف.

قال الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله.

وقال الخطيب: حديثه يعزّ جدَّا؛ لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، وهو أيضًا كان يتكلم في أحمد، فتجنبَ الناسُ الأخذَ عنه ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد لعنه، وقال: ما أحوجه إلى أن يُضرب.

<sup>(1) (1/330).</sup> 

وقد سمع الكرابيسي من معن بن عيسمى والطبقة وكان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي به مخلوق، فإن عنى التلفظ فهذا جيد، فإن أفعالنا مخلوقة، وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق، فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعدوه تجهما، ومقت الناس حسينا لكونه تكلم في أحمد. مات سنة خمس وأربعين ومائتين».

وقال الذهبي رَجْمَهُ أَللَهُ في السير أعلام النبلاء الشاكاء خلال ترجمته ليعقوب ابن شيبة:

" قـال أحمـد بن كامل القـاضي: كان يعقوب بن شـيبة من كبار أصحـاب أحمد بن المعدل والحارث بن مسكين، فقيها سريا، وكان يقف في القرآن.

قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور، وقد وقف عليُّ بن الجعد ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن، وتكفير الجهمية. نسأل الله السلامة في الدين.

قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شببة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذّر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يُقلِّد القضاء، قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة، فقال: متبدع صاحب هوى.

قال الخطيب: وصفه أحمد بذلك لأجل الوقف».

فكيف لو رأوا هؤلاء الذين يؤصلون الأصول للدفاع عن معطلة صفات الله وعن أهل وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان. فانظر هداك الله للبون الشاسع بين مقرراتك في هذه النصيحة وبين منهج السلف الصالح في الانتصار لدين الله وحمايته وإهانة أهل الباطل والأحكام الصادعة بتبديعهم.

(ص٣٨): قال الدكتور إبراهيم:

« وينبغى التنبه هنا لحفظ أصلين عظيمين:

أحدهما التجرد للحق.

والثاني، حفظ مقام العلماء.

وهـــذان الأصـــلان غير متعارضين عند أهل الســنة، ولا يُضْـرُطُ في أحدهما على حساب الأخر،

فحب العلماء ومعرفة قدرهم لا يعني السكوت عن أخطائهم وعدم التنبيه عليها، والتجرد للحق والتنبيه على خطأ العالم لا يعني تنقصه والوقيعة فيه، بل يمكن الجمع بينهما عند من وفقه الله.

ومــن عــرف طريقة العلمــاء في التنبيه على أخطاء بعضهــم دون تنقص أدرك حقيقة الأمـر وشواهــد ذلك كثيرة من كلام العلماء».

أقول

إن هذا الكلام لحق.

التجرد للحق وحفظ مقام العلماء ووجوب بيان أخطاء العلماء والتنبيه عليها؛ لأن كل ذلك من الأمور الواجبة المقررة في الإسلام، بل ذلك من الأمور المجمع عليها.

لكن هناك خطر وهو أن يدخل ويُعَدَّ في العلماء الذين يجب احترامهم وحفظ مقاماتهم من ليس منهم وأن يخرج منهم من يجب أن يعرف له قدره..الخ، وهذا ما يجري الآن على أيدي كثير من الناس مع الأسف الشديد، وينزلون هذا الصنف الرديء فوق منازلهم بمراحل، رغم ما عندهم من البغي والعدوان على أهل السنة وأصولهم ومناهجهم، ورغم ما عندهم من إسقاط علماء السنة الذين يجب احترامهم وحفظ مكانتهم.

ورغم ما عندهم من الدفاع عن أهل الضلالات الكبرى بالأباطيل وقلب الحقائق والخيانات.

ورغم ما عندهم من تأصيلات لأصول باطلة لإكرام أهل الضلال وإسدال الستار على ضلالاتهم.

وهذا ما يجري الآن بقوة على أيدي كثير ممن يدّعي السنة مع الأسف، فينطبق على أعلى هؤلاء المكرمين هذا الصنف قول رسول الله خَلَافُهُ المُحَالِينَ السياتي على الناس سنوات خداعات، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما الرويبضة؟ قال: "الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» (1).

فإنا لله وإنا إليه راجعون.

أين هؤلاء من مواقف أهل السنة؟

قال الإمام أبو داود رَحْمَهُ آللَهُ:

"قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلًا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أتركُ كلامه؟

 <sup>(</sup>١) ساقه الألباني من طريقين عن أبي هريرة رَضَّالِيَّكُ عَنْهُ وحسنه بهما، وأورد له شاهدًا من حديث أنس
 رَضِّقَالِيَّهُ عَنْهُ، فلا يبعد أن يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، انظر: «الصحيحة» (٤/ ٥٠٨) حديث
 (١٨٨٧).

قال: لا، أوْ تعلمهُ أن الرجل الذي رأيتهُ معه صاحبُ بدعة، فإن تركَ كلامه فكلِّمه، وإلا فألحقه به».

وقال الإمام ابن بطة رَجْمَهُٱللَّهُ:

«ولا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سـفرك، وإن أمكنك أن لا تقاربه في جوارك.

ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئًا مما ذكرناه وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذبّ عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة»(١).

انظر إلى كلام هـذا الإمـام ومنـه قولـه: «وهجـران مـن والاه ونـصره وذبّ عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة».

واعتبر به وقارن بين ما يجري في هذا الزمن من بُعْدِ كثير من المنتسبين إلى السنة عن هذا المنهج، بل من محاربتهم لمن يقترب من هذا المنهج ورميهم بالتشدد والغلو.

فهذا الصنف المشار إليه المُنزَّل فوق منزلته بدل أن يُحذِّروا من أهل البدع ويعاملوهم بها ذكر هذا الإمام أنه من السنة سلكوا طريقًا أو طرقًا أخرى من موالاة أهل البدع والذب عنهم ومحاربة أهل السنة السالكين في معاملة أهل البدع مسلك السلف الصالح.

ألا يحق للمسلم أن يحكم على هؤلاء الذابين عن أهل البدع بل والمؤصلين للذب عنهم ولحرب أهل السنة وأصولهم بها يستحقونه من الأحكام العادلة؟

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ أللَهُ فيمن يذب عن أهل وحدة الوجود أو يثني عليهم أو يتأول لهم أو يعتذر لهم:

<sup>(</sup>١) "الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة"، ص[٣٠٩].

اويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير، التي لا يقولها إلا جاهل، أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديبان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا، ويصدون عن سبيل الله.

فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم، ويترك دينهم كقطاع الطريق، وكالتتار الذين يأخذون منهم الآموال، ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف، وهم أشبه الناس بالقرامطة الناطنية.

ولهذا هم يريدون دولة التتار، ويختارون انتصارهم على المسلمين، إلا من كان عاميًا من شيعهم وأتباعهم فإنه لا يكون عارفًا بحقيقة أمرهم.

ولهذا يقرون اليهود والنصاري على ما هم عليه، ويجعلونهم على حق (١)، كما يجعلون عباد الأصنام على حق، وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر، ومن كان محسنًا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حافم - عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار، وإلا ألحق بهم وجعل منهم.

<sup>(</sup>١) كما يفعل اليوم دعاة حرية الأديان وأخوة الأديان ووحدة الأديان وأنصارهم.

ومن يثني عليهم ويذب عن ضلالاتهم من أدعياء العلم قد يلحقون بهم كما يفيده كلام شيخ الإسلام بل هو نص عليه.

وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة؛ فإنه من رؤوسهم وأثمتهم؛ فإنه إن كان ذكيًا فإنه يعرَّف كذب نفسه فيها قاله، وإن كان معتقدًا لهذا باطنًا وظاهرًا فهو أكفر من النصاري، فمن لم يكفر هؤلاء، وجعل لكلامهم تأويلًا كان عن تكفير النصاري بالتثليث والاتحاد أبعد. والله أعلم "(1).

أقول: انظر كيف يحكم شيخ الإسلام على من يثني على أهل وحدة الوجود أو يذب عنهم ويكره الكلام فيهم أو يرى أن لكلامهم تأويلًا كيف يحكم على هؤلاء إما بالنفاق وإما بالجهل، وكيف يجعل شيخ الإسلام القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات.

ومن مصائب هذا الصنف الذين يحاربون أهل السنة أنهم يدافعون عن الدعاة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان...الخ

ويحاربون أهل السنة؛ لأنهم يقومون بنقد هـؤلاء الدعاة إلى وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان...الخ، ويقذفونهم بأفظع القذائف.

بل وصل الأمر ببعضهم إلى الثناء على رسالة تتضمن وحدة الأديان وأخوة الأديان ومساواة أهل الأديان وحرية الأديان إلى ضلالات كفرية أخرى، ويرى أن هذه الرسالة تمثل وسطية الإسلام.

ويمجد من ألف هذه الرسالة أشد التمجيد، ويحارب هو وحزبه من ينتقد مضامين هذه الرسالة، ويزيد الطين بلة بالثناء على من أيد هذه الرسالة من أصناف أهل الضلال من الروافض والعلمانيين وغلاة الصوفية، ويصفهم بالثقات والأمناء، ويرمي بالغلو من يستنكر هذه المنكرات، فما هو حكم الإسلام في هؤلاء؟ وما هو حكم علماء السنة والسلف الصالح في هؤلاء؟

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲/ ۱۳۲–۱۳۳).

لقد استنكر تبديعهم مع الأسف الشديد بعض من ينتسب إلى منهج السلف، فأين هم وأين السلف ومنهجهم وصدعهم بالحق وقيامهم بالعدل في ذبهم عن الإسلام وعقائده وأصوله؟

وقال الإمام ابن كثير رَجِمَهُ أللَهُ في «الباعث الحثيث» (١) خلال كلامه عن الرواية عن أهل البدع:

«وهـذا البخاري قد خرّج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم»(٢).

أقول: انظر إلى هذا العالم الفحل كيف يعتبر مدح المبتدع من أكبر الدعوة إلى المدعة، فكيف إذا أضاف إلى المدح الدفاع عن المبتدع وحارب من ينتقد بدعته، فما أكثر هذه الأصناف حتى من أدعياء السلفية، فإلى الله المشتكى.

وسئل الشيخ ابن باز رَجْمَهُ آللَهُ حال شرحه لكتاب «فضل الإسلام» وذلك في شريط مسجّل بهذا الاسم عن من يثني على أهل البدع ويمدحهم: هل يأخذ حكمهم؟

فأجاب: «نعم، ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم، يدعو لهم، هذا من دعاتهم، نسأل الله العافية».

(۱) ص[۱۰۳].

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «هدي الساري» (ص٤٣٣) في ترجمة عمران: قلت: لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد من رواية يحبى بن أبي كثير عنه، وساق الحديث في تحريم لبس الحرير من حديث عمر بن الخطاب، ثم قال: وهذا الحديث إنها أخرجه البخاري في المتابعات فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره. ثم قال: «ورأيت بعض الأثمة يزعم أن البخاري إنها أخرج له ما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج»، لكنه رد هذا الرآي، ثم قال: على أن آبا زكريا الموصلي حكى في «تأريخ الموصل» عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج ...الخ. أقول: فلا يبعد أن الإمام البخاري ما روى لعمران إلا لاعتقاده أنه قد تاب من مذهب الخوارج.

فهذه مواقف وأحكام أئمة السنة، ولا تجد من السلف والسلفيين حقًا من السابقين واللاحقين من يعترض أو يعارض هذه المواقف وهذه الأحكام.

فعلى من يدافع عن هذه الأصناف ويعتبرهم من أهل السنة أن يسلك سبيل المؤمنين، ويتقي الله في الدعوة السلفية وأهلها، نسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الحق وإلى اتباع سبيل المؤمنين.

(ص٣٩): قال الدكتور إبراهيم:

" عاشرًا - أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعليم والتعليم والدعوة إلى الله، واتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم، هؤلاء مبتدعة ضلال ينبغي مجاهدتهم بتنبيه الناس على سوء طريقتهم وانحرافهم عن السنة، والرد على شبهاتهم، ويعاملون معاملة أهل البدع في سائر الأحوال، وهذا لا يمنع من دعوتهم للحق ومجادلتهم بالتي هي أحسن من قبل العلماء إن كان هذا مؤثرًا في رجوعهم للسنة.

وينبغي الحدر من الخلط بين علماء أهل السنة وما ينبغي أن يعاملوا به - حتى مع وجود الخطأ - من حفظ مقامهم ومعرفة قدرهم على ما تقدم بيانه، وبين علماء أهل البدع الذين يجب مقاطعتهم ومهاجرتهم والتحذير منهم، وذلك أن خطأ علماء أهل السنة كان عن اجتهاد في طلب الحق مع سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال، وخطأ أهل البدع ناتج عن هوى وانحراف وعدم سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال؛ فشتان ما بين الحالين.

وهـذا المقسام هـو فرقان مـا بين أهل السسنة وأهل البـدع، وبهذا يتبـين للحاذق السبب في عدم تبديع الأثمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع في مسائل جزئية من أقوالهم».

اقول: إنه ليفهم من قول الدكتور إبراهيم: «أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعليم والتدريس والدعوة إلى الله، واتبعوا الأهواء ولم يتأسبوا بعلماء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم، هؤلاء مبتدعة ضلال».

يفهم من هذا التعريف الطويل الذي قرره هنا (ص٣٩)، وأكد هذا التقرير في فهرس الموضوعات (ص٤٨)، حيث نقله بنصه وفصه أن الرجل أو الجماعة لا يحكم عليه أو عليهم بالبدعة والضلال إلا إذا اجتمعت فيه أو فيهم كل هذه الأمور، وهذا تعريف وتقرير عجيب مخالف لأصول ومنهج أهل السنة والجماعة وأحكامهم.

(أ) فالخوارج الذين ذمهم رسول الله خَلَالِثَنَا الله وَأَمْر بِقَتْلُهم، فقاتلهم الصحابة وقتلوا كثيرًا منهم ما كان عندهم إلا التكفير بالحاكمية وبالكبائر من الذنوب.

فليس عندهم شرك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا تعطيل في الأسماء والصفات، وعلى امتداد الزمن صار عند أخلافهم عقائد الجهمية والمعتزلة، بل يوجد عند كثير منهم الشرك في القيور.

(ب) والسلف لا يشترطون للتبديع اجتماع الصفات التي سردها الدكتور إبراهيم، فهم يبدعون بل يكفرون بمفردة واحدة من مفردات العقائد، فقد كفروا غلاة القدرية بضلالهم في عقيدة القدر ونفيهم لعلم الله السابق بها سبعمله العباد وأن الأمر أنف.

وأول من كفرهم بهذا المعتقد عبد الله بن عمر رَضِيَّالِلَهُ عَلَى أَعلَى براءته منهم وأنهم منه براء، وقال: «لو أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ الله منه حتى يُؤْمِنَ بالْقَدَرِ» (١).

وقال نحوه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رَضِّوَايِّلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في "الإيان" حديث [٨].

ولما غيرً القدرية المتأخرون عقيدتهم في نفي العلم وأنكروا تعلق المشيئة بأفعال العباد اختلف العلماء فيهم فمنهم من يكفرهم ومنهم من يبدعهم.

ولما قال المعتزلة في مرتكبي الكبائر بأنهم في منـزلة بين المنـزلتين لا كفار ولا مؤمنون بدعهم العلماء وسموهم بالمعتزلة.

ولما قال من قال من أهل الأهواء: إن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، كفّرهم علماء السنة.

ولما قال من قال من أهل السنة: القرآن كلام الله لكن لفظي به مخلوق بدّعهم أهل السنة.

ولما ضلَّ المرجئة في تعريف الإيهان فقالوا: إن العمل ليس من الإيهان وأنه لا يزيد ولا ينقص بدَّعهم أهل السنة.

ولما قبال بعضهم في تعريف الإيهان: الإيهان المعرفة بالقلب، كفّروهم ووصفوهم بأنهم غلاة الجهمية.

وقوله: «وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع، وبهذا يتبين للحاذق السبب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع في مسائل جزئية من أقوالهم».

أقسول، لقد بدّع السلف عددًا من العلماء كانوا من كبار أهل السنة بسبب قولهم لفظي بالقرآن مخلوق مع موافقتهم لأهل السنة بأن القرآن كلام الله ومخالفتهم لأهل البدع بأن القرآن مخلوق، وهذه المسألة إنها هي جزئية كها ترى. تم ختم الدكتور إبراهيم هذه النصيحة بوصايا جيدة أسأل الله أن يوفقه للقيام بها على أكمل الوجوه، وأن يوفقه للموقف الصحيح مما تضمنته نصيحته من الأخطاء العلمية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



| مقدمةمقدمة                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمام إنعام الله تعالى على أمة النبيِّ ضَلَاللهُ يُتَلِيُّهُ شَائِنُ بإكهاله دينها وحفظه من الضياع ٥ |
| تحذير النبيِّ خَلَاللَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهُ أَمته من البدع والتفرق وإخباره بوقوع ذلك في الأمة ٥     |
| قيام الطائفة الناجية المنصورة على امتداد تاريخ الأمة برفع راية الكتاب والسنة دعوة                   |
| وجهادًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر٧                                                           |
| ظهور طائفة تتاجر بالدين تحارب أهل السنة السلفيين وتجادل عن أهل البدع والضلال                        |
| بأساليب ماكرة وتأصيلات باطلة٧                                                                       |
| الدكتور إبراهيم الرحيلي يتصدى لعلاج الفتنة في كتابه «النصيحة» لكن دون تفريق                         |
| بين الظالم والمظلوم والغث والسمين٨                                                                  |
| مناقشة نصيحة الدكتور الرحيلي وبيان ما فيها من قصور وخلل                                             |
| في ذكر الدكتور الباعث له على تأليف نصيحته٨                                                          |
| ١ - كان الواجب معرفة أسباب الخلاف الواقع بين الشباب السلفي والمتسبين فيها ثم                        |
| الصدع بالحق                                                                                         |
| -<br>٢ - كان الواجب التنصيص على أعيان البغاة المعتدين الذين افتعلوا الفتنة وأججوا نارها             |
| بأساليبهم الماكرة                                                                                   |
| ٣- إن رؤوس الفتن هم عدنان عرعور وأبو الحسن المأربي وعلي حسن الحلبي ١٠٠٠٠                            |
| بيان ما في كتابيُّ جمال الدين القاسمي: «تاريخ الجهمية»، و«ميزان والجرح والتعديل» من                 |
| بلايا و مخاذ                                                                                        |

| - دفاعه في هذين الكتابين عن أهل البدع وأئمتهم، وادعائه للمعتزلة والجهمية بأنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن المجتهدين لهم ما للمجتهديننالمجتهدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧- عدُّه الخلاف بين أهل السنة والجهمية خلافًا لفظيًّا مع انحيازه للجهمية٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢- مخالفة القاسمي للنصوص النبوية الأمرة بالصبر على الولاة بدفاعه عن الجهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحارث بن سريج الخارج على دولة بني أمية١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بذة من أحوال الحارث بن سريج الخارجي (الحاشية١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لعجب من تأييد القاسمي لمذهب الخوارج الذين ذمهم رسول الله صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لعجب من دفاع القاسمي عن الجهم ورفعه إلى درجة الدعاة إلى الكتاب والسنة ومنحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رتبة المجتهدين المناسبة المجتهدين المناسبة المجتهدين المناسبة المجتهدين المناسبة المنا |
| ادعاء القاسمي للإنصاف وبعده عن التحرّب والتعصب من المغالطات الشنيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وقلب الحقائق الواضحة، الأمر الذي يعود بالطعن في أئمة السلف الذين كفروا جهمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وشيعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤ - رمي القاسمي أهل السنة بالجمود والتعصب والتقليد دفاعًا عن عمرو بن عبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المعتزلي الضال في كتابه «الميزان»، وبيان مغالطته في النقل عن «ميزان» الذهبي ٢٢٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نقـل مخازي عمـرو بن عبيد من «ميزان» الذهبي أخفاها القاسـمي وذهب يصفه بالزهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والتقوى والبطولية١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القاسمي يصف السلفيين بنجد بالجفاء والغلو١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القاسمي يهدر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء السنة في ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عربي والنصير الطوسي وغيرهما من أهل البدع بحجة أن ذلك كان حمية مذهبية ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القامسمي يصف ابن عربي الملحد في كتابه «قواعد التحديث» بالشيخ الأكبر وينقل عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| م. كتابه «الفته حات المكبة» المحتوى على الإلحاد والكفر وتحريف كتاب الله ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| قول ابن عربي بوحدة الوجود ١٤                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ابن عربي يقول بسقوط التكاليف عن العباد ١٥                                    |
| ابن عربي يفضل الأولياء على الأنبياء والأنبياء على الرسل ١٥                   |
| ابن عربي يرى أن أهل النار يتنعمون فيها كما يتنعم أهل الجنة في الجنة١٥        |
| بيان حال الطوسي الذي يدافع عنه القاسمي ويلمز لأجله الأئمة العدول١٦           |
| ٥- القاسمي يسرد عقيدة أهل السنة في الحكم على أهل الأهواء ويدعمي لهم الاجتهاد |
| والمثوبة على ذلك                                                             |
| ٦- القاسمي يرى أن مجتهدي كل الفرق مأجورون أصابوا أو أخطؤوا١٧                 |
| بعض النصوص الشرعية في ذم أهل الأهواء والبدع ١٧                               |
| إجماع أئمة الإسلام على تضليل الخوارج والجهمية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء ١٨ |
| أبو الحسن المأربي وعرعور والحلبي يسيرون على منوال القاسمي في الدفاع عن أهل   |
| البدع الكبرى والطعن في أهل السنة واختراع الأصول الباطلة ١٨                   |
| سير على حسن الحلبي على خطى المأربي في مدح أهل وحدة الأديان وحريـة الأديان    |
| ومساواة الأديان ١٩                                                           |
| تلون علي حسن في مواقفه من وحدة الأديان (الحاشية) ١٩                          |
| مناقشــة الدكتور الرحيلي في حكمه على من قصر في جانب الأخلاق والســلوك أنه    |
| ليس من أهل السنة                                                             |
| ١- لا يعرف عن أهل السنة أنهم يبدعون من قصر في الأخلاق١                       |
| ٢- أهل السنة هم أولى من حقق الأخلاق عقيدة وعملًا خلاف ما يرميهم به خصومهم    |
| الذين هم أحق بالوصف بتلك الأخلاق الذميمة                                     |

| بناقشة الدكتور الرحيلي في تركيزه على جانب اللين في الدعوة وإهماله جانب                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| لشدة ۲۲ کشده الم                                                                      |
| ذا لم ينفع اللين ولم يجد الرفق فالشدة هي الحل ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ذكر نصوص من القرآن الكريم تأمر بالغلظة والشدة على أهل الباطل٢٣                        |
| حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هجاء كفار قريش٣                                   |
| القرآن والسنة فيهما الأمر بالرفق واللين كما أن فيهما الشدة والغلظة حتى على عصاة       |
| المسلمين إذا لم ينفع الرفق والعفو والصفح٢٤                                            |
| كلام الدكتور إبراهيم على المداهنة والمدارة والتعليق عليه٢٥                            |
| ١ - تفريـق الدكتـور إبراهيـم بين المداهنة والمـداراة جيد لكن كان ينبغـي التوضيح أكثر  |
| وسوق الأدلة الكافية لأن كثيرًا من الناس لا تكفيهم الإشارات والعبارات الموجزة ٢٦       |
| ٢- بعيض الناس يداهن أهل البدع ويجعلها من الرفق والحكمة وينكر على أهل السنة            |
| ردودهم عليهم ويذب عنهم، وهذا الذي جرأ أهل البدع على التهادي في الباطل ٢٦              |
| التعليق على كلام الدكتور إبراهيم في تعلق الهجر بالمصلحة وما نقله عن شيخ الإسلام       |
| ابن تيمية في هذا الباب                                                                |
| ١ - إتمام فقرة من كلام شبيخ الإسلام تضمن أسورًا مهمَّـة لم ينقله الدكتـور الرحيلي     |
| بتهامه به                                         |
| أمران يجب التنبه لهما: ١ - من الذي يقدر المصلحة أو العكس؟٢٨                           |
| ٢- ينبغي أن يعلم أن في هذه الفتنة التي يعالجها الرحيلي أن البادئ بالهجر من يثير الفتن |
| والشـغب، والتمثيل بفتنتي المغراوي وأبي الحسـن وهؤلاء لا يجدي معهم اللين والرفق        |
| ولا تردعهم القوة ٢٨                                                                   |
| مناقشة الدكتور الرحيلي في كلامه على المقاصد الشرعية من الهجر ٢٩                       |

| التعقيب على عبارته: «فللمسلم أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته» (الحاشية) ٢٩                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر آية من كتاب الله تفضح نوايا أهل البدع السيئة ويفسرها حديث عن النبيّ ضَلَافَتُمُ لِللَّهُ اللَّهُ |
| جاء فيه التحذير من هؤلاء هؤلاء                                                                       |
| يستفاد من الآية والحديث وغيرهما من الأدلة الشرعية أن القصد من ذم أهل البدع                           |
| والتحذير منهم مصلحة الهاجرين ولو كانوا علماء ٣٠                                                      |
| تطبيق السلف للهجر والتحذير من أهل البدع لا يلحقهم فيه السلفيون الذين يرمون                           |
| بالتشدد والغلو٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| التعقيب على عبارة الدكتور الرحيلي: «بل قديكون المشروع لهم مجالسة هؤلاء                               |
| المخالفين» (الحاشية)المخالفين» (الحاشية)                                                             |
| زيادة توضيح لمراد شيخ الإسلام ابن تيمية فيها نقله عنه الدكتور الرحيلي في ترك الصلاة                  |
| على المظهرين للفسق وأهل البدع وبيان الحكمة من ذلك٣١                                                  |
| التعقيب على عبارة الدكتور الرحيلي : «ويدل على هذا هجر النبيُّ خَلَالْلُمُثَّالِمُ لكعب بن            |
| مالك وصاحبيه حتى تابوا وندموا» (الحاشية)٣٢                                                           |
| التعليــق علــى كلام الدكتــور الرحيلــي في المقصــد الثالــث: الهجــر لمصلحــة                      |
| المهجور ٢٢                                                                                           |
| ١ - رجوع أهل البدع عن ضلالاتهم من أصعب الصعوبات٣٢                                                    |
| ٢- إذا كان العالم مهتمًا بمصلحة المهجور فإنه يضع في الدرجة مصلحة الأمة قبل مراعاته                   |
| مصلحة المهجور مصلحة المهجور                                                                          |
| قل ما تجد السلف يراعون هذه المصلحة في مواقفهم ومؤلفاتهم٣٣                                            |
| الإمام الصابوني ينقل عن أئمة السلف وأتباعهم بغض أهل البدع وترك سماع كلامهم                           |
| ومجالسهم تديُّنًا وخوفًا على أنفسهم من شبهاتهم٣٣                                                     |

| لإمام البغوي ينقل اتفاق السلف على بغض أهل البدع وهجرانهم على التأبيد إلا أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توبوا توبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢- تنبيه الدكتور الرحيلي عند قوله: «وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبيّ صَلَاللَّهُ يَعَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْدُ قَالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلً |
| لى أنه كان يحسن أن يأتي بشواهد ليكون الشباب على بصيرة من أمرهم٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لتعليق على قول الدكتور إبراهيم: «١- ما يتعلق بالهاجر وهو أن يكون قويًّافله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ن يهجر كل من يتضرر بمجالسته ومخالطته، كما تقدم تقرير ذلك» ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - تحذير أهل العلم من مخالطة أهل البدع إنها همو لعموم الناس، وكان جبال من أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لعلم من السلف يتجنبون سماع كلام المبتدعة ولو كان قرآنًا٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - لقد جالس أهل البدع كبار من أهل العلم فوقعوا في حبائلهم، وفي هذا عبرة كبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وذكري لقوم يعقلون وذكري لقوم يعقلون و ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التعليـق علـى كلام الدكتـور إبراهيم عند ذكـره لضوابط الهجـر: ٢- ما يتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بالمهجور، ٣٠ ما يتعلق بنوع المخالفة ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١ - إهمال الدكتور ذكر حكم قسم ثالث -وهو الغالب على أهل البدع - من عصور -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وهو الذين لا ينفع معه اللين والرفق ولا الهجر وهو داع إلى بدعته، وله أنصار ومؤيدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كها هو الواقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| استشهد الدكتور الرحيلي بقصة هجر النبيِّ خَنَوْلِشَاعِلِيَهُ لَعَمَارِ على معصية، ولم يستنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذلك أحد على النبيِّ خَالِهُ يُطْلِقُ اللهُ ، واليوم كثير من المتلبسين بالسنة يستنكرون الردعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أهل البدع والشدة عليهم ويجعلون شدتهم على أهل السنة ورفقهم بأهل البدع ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر فوائد تستفاد من هجران أهل الباطل والتحذير منهم كان الأولى أن تذكر على رأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المقاصد لا إغفالهاالله المقاصد لا إغفالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من مفاسد السكوت عن أهل الباطل أو الدفاع عنهم٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 2000 miles - 100 m |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجاملة أهل البدع لم يفد الإسلام شيئًا بل زادهم عنادًا ومشاقة ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لتعليق على الفصل من قول الدكتور إبراهيم: «٤- ما يتعلق بالزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والمكان»نالمكان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التعليــق عــلى قول الدكتــور: «إذا كانت الغلبــة في الزمان أو المكان لأهــل الشر والباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فلا يشرع الهجر إلا في الأحوال الخاصة» قلا يشرع الهجر إلا في الأحوال الخاصة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أ- عدم تبيين الدكتور الأحوال الخاصة * ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ب- قوله: «فلا يشرع الهجر» مجمل يحتاج إلى تحرير ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ج- الأنبياء ومن سار على نهجهم يدعون إلى الحق والتوحيد وينكرون الباطل والشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في أي زمان ومكان في أي زمان ومكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذكر أمثلة لمواجهات الرسل وأتباعهم الصادقين للباطل وأهله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| د- الضابط الـذي ذكره الدكتور لا ينطبـق على حال العصر وأهلـه في المملكة وفي دول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الكفر، ولا يصلح الاستشهاد بكلام شيخ الإسلام وتنزيله على واقع العصر ١ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التعليق على كلام الدكتور: «٥- ما يتعلق بمدة الهجر» ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ - كان ينبغي التفريق بين الهجر لأسـباب دنيوية والهجر لأحل البدعة، فالأول لا يجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فوق ثلاث، والثاني على التأبيد إلا أن يتوب ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢- استشهاد الدكتور بكلام ابن القيم في غير محله، وإنما هو في حق صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاستقامة الذي وقع منه ما يوجب العتب عليه 3 ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التعليق على الفصل من كلام الدكتور في ذكره ضوابط الرد على المخالف: «ثامنًا: الإنكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| على المخالف والرد عليه» على المخالف والرد عليه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التعليــق على قــول الدكتور: "من الأصول المقررة عند أهل السـنة وهو مـن أعظم أنواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ١- عـدم إنـكار الدكتـور على هؤلاء المنتسبين للسـنة الذين يحاربون مـن يرد على أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأهواء ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢- إكثبار الدكتبور من الضوابط والشروط في الردعلي المخالف ولم يسبق أدلته ولم يأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بكلام أهل العلم عليها، ثم هذا أمر يخدم أهل الأهواء ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محبة رجوع المردود عليه إلى الحق ليس واجبًا ولا هو من لـوازم الإخلاص ويدل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قصص الأنبياء مع أقوامهم قصص الأنبياء مع أقوامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر أمثلة من أحوال بعض الرسل ترد الشرط الذي قرره الدكتور ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من مناقب عمـر الفـاروق رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ شـدته عـلى الكفـار والمنافقـين والمخالفـين مـن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المسلمين المسلم |
| الشدة على أهل البدع والباطل من محامد كثير من أئمة السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثناء الأئمة على الإمام حماد بن سلمة بشدته على أهل البدع ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشروط والضوابط التبي ذكرها إبراهيم الرحيلي لاتوجد في كتب أئمة السنة التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اعتنت ببيان السنة والردعلي أهل البدع، وتطبيقها يجعل الردعلي أهل البدع يقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المستحيلات٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تطبيقات الشدة على المعاندين المتمردين كثير في الكتاب والسنة وعمل السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الصالح ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أمثلة من شدة النبيِّ خَلَاللَمْ عَلَى أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعاء خبيب بن عدي رَضِّوَالِلَّهُ عَلَى الكفار بالهلاك٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التعليق على الشروط التي ذكرها الدكتور الرحيلي والتي ينبغي توفرها في الراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| على المخالف ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ١ - استكمال تلك الصفات لا يجب استكمالها في كل راد و لا توفرها في كل رد و إلا قل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الراد إلا النادر لله النادر المراد إلا النادر المراد المراد إلى النادر المراد                                                                                                    |
| ٢- الواقع يؤكد عدم صحة هذه الـشروط إذ نفع الله بطلاب علم في نشر التوحيد ورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشرك والبدع الشرك والبدع الشرك والبدع المسترك والبدع المسترد             |
| يلزم على قول الدكتور إبراهيم أنه لا يلزم طلبة العلم إنكار المنكرات التي يعلمون قبحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التعليق على كلام الدكتور في صفات المردود عليهم التي ينبغي على الراد أن يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محيطًا بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كلام الدكتور مجمل ويفتقر إلى الأدلة، ويحتاج إلى التمثيل لــه، ثم هو في الواقع عقبة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وجه الراد وجه الراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا يوجد مثل هذه التقييدات في كتاب الله وفي سنة رسول الله و لا في كتب السلف ١ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا يلزم الراد معرفة الباعث على البدعة أو المعصية إذ ذلك لا يعلمه إلا الله ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بعض الأدلة على الأخذ بظاهر الحال ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كما يجب على الدعاة التيسير في دعوتهم فينبغي التيسير عليهم في جهادهم أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والضلالات ولا يوضع في وجوههم القيود والعقبات التي توهن العزائم ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التعليسق على كلام الدكتور في الترجيح بين مفسـدة المخالفة والمفسـدة المترتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| على الرد المرد المراد الم |
| استشهاد الدكتور بكلام شميخ الإسلام غير سليم، لأن شيخ الإسلام لا يرى أن الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والبدع الكبري وحرب أهل السنة من الفساد القليل وإنكاره وبيان خطره من الفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الكبير الكبير على المسام المسا   |

| ظاهر أن كلام شبيخ الإسلام يريد به من ينصح لولاة الأمور، وله ولتلميذه ابن القيم   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| لام كثير تحو هذالام كثير تحو هذا                                                 |
| وقيف الإمام أحمد من فتنية خلق القرآن ومواقف الإمامين ابين تيمية وابن القيم يردان |
| هم الدكتور الرحيلي لكلام ابن تيمية ٤٥                                            |
| الرد على قول الدكتور: «٥- أن يراعمي في الرد أن يكون على قـدر انتشـار             |
| م ع                                                                              |
| ا - رسالة النبيّ جَمَّالِهُ عَلَيْهِ عَامَة فينبغي دحض كل ما يخالفها٥٥           |
| ي هذا العصر صارت الفتنة تنجم في الشرق فتخطفها وسائل الإعلام إلى الغرب ويصير      |
| صاحبها أتباع ومروجون من مختلف البلاد٥٥                                           |
| ٢- المعروف من مؤلفات أهل السنة في ردودهم يرد قول الدكتور عند وصفه لرد أهل        |
| لسنة للمخالفات أنهم يردون: "من غير ذكر للمخالفة"٠٠٠                              |
| ٣- الرد على تعميم الدكتور الرحيلي فتنة العامة بكتب الردود٧٠٠                     |
| إنها ضل أكثر الناس نشر أقوال أهل الباطل٧٥                                        |
| القرآن مليء بالردود على الكفار واليهود والنصاري والمشركين٧٥                      |
| كتب ردود السلف ومن اتبعهم هدى الله بها خلقًا كثيرًا وحمى بها من أهل السنة        |
| الكثير١                                                                          |
| محاربة الردود بدأها الإخوان المسلمون وتلقفها عنهم بعض أهل السنة للأسف ٨٠٠٠       |
| الرجاء اعتذار الدكتور من كلامه في الردود٥٨                                       |
| التعليق على رواية الدكتور الرحيلي قصة عن طلبة وزعوا كتب الردود على أناس حديثي    |
| عهد بإسلام م                                                                     |
| οΛ. τ. τις                                   |

| ٣- يجوز أن يكون هؤلاء الطلبة من أتباع أهل الأهواء ٥٥                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣- إن ثبت هذا عن طلبة سلفيين فينبغي التماس العذر لهم وأنهم ما فعلوا ذلك إلا من            |
| منطلق النصيحةمنطلق النصيحة                                                                |
| التعليمة على الفقرة من قول الدكتور: «٦- الرد على المخالف من فروض                          |
| الكفايات»                                                                                 |
| لا يسع العلماء أن يسكتوا إذا لم يرتدع المردود عليه برد العالم الواحد عليه لا سيما إذا كان |
| له مؤيدون من أدعياء العلم واستغل سكوت أهل العلم الباقين عنه ٦٠                            |
| كان الواجب على الدكتور إبراهيم والعلماء الساكتين أن يتحركوا لمواجهة الفتن الضاربة         |
| أطنابهاأطنابها                                                                            |
| لا يبعد أن يكون سبب الفتنة ودوامها سكوت طائفة من أهل العلم عن القيام بواجبهم              |
| الكفائي ١٦.                                                                               |
| من فقه السلف في قيامهم على الفتن مجتمعين                                                  |
| توضيح هذه المسألة بالجهاد في ميدان المعركة إذا لم يتحقق الواجب الكفائي بطائفة وجب         |
| حث الناس لمساندتهم ٢٢                                                                     |
| سكوت العلماء عن بيان الحق عند الحاجة أو الضرورة من كتمان الحق ٦٢                          |
| كان الواجب على الدكتور الرحيلي أن يبين الطرف الظالم المعاند الذي تسبب في                  |
| الفتنة١٠٠٠                                                                                |
| التعليـق علـى كلام الدكتـور؛ «تاسـعًا؛ علماء أهل السـنة الذين عرفوا بسـلامة               |
| ۱۲ «» الاعتقاد                                                                            |
| التفريق بين الأمور الخفية والأمور الواضحة الجلية كأن يدافع المنتسب للسنة عن أهل           |
| وحدة الوجود وحرية الأديان وغيرها من الضلالات ريصر ويعاند ٦٣                               |

| من كان حاله الدفاع عن أهل البدع الكبري واختراع الأصول الباطلة لحمايتهم وظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عليه الكذب والخيانة لا يجوز لعاقل أن يعده من أهل السنة ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مثلة من تبديع أهل السنة أشخاصًا بأقل من هذه الضلالات المجتمعة ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لتعليق على كلام الدكتور حول إعذار المجتهدين٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١ - مقصود شيخ الإسلام من التفريق المذموم بين مسائل الأصول ومسائل الفروع هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تفريق أهل البدع بينها في التضليل والتكفير١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢ - التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع من حيث إن الأولى اعتقادية علمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| والثانية عملية هذا ثابت عن شيخ الإسلام وغيره من علماء المذاهب ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣- النقل عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني في ضابط الإعذار بالاجتهاد ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عمل السلف يؤيد ما نقله الإمام ابن أبي زيد القيرواني ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التوفيق بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن أبي زيد القيرواني١٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤ - لا يجـوز توسيع دائـرة الاجتهـاد والمجتهدين، ومـن ينافح عن البـدع والضلالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الكبرى ويؤصل للباطل هذا مجتهد في الباطل١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر شروط الاجتهاد (الحاشية ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هـ ؤلاء المحامون عـن أهل البدع المؤصلـون للباطل قد نوصحوا مـرات وكرات لكنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تمادوا في ضلالهم ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرجاء ترك الاعتذارات لأمثال المذكورين إذ عمل السلف غلى خلافه١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أمثلة لتبديع الأئمة لأناس همم أعلم وخير وأحمق بوصف الاجتهاد ممن يعتذر لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الدكتور الدكتور الدكتور المستعدد ا |
| نبذة من ترجمة المحاسبي في «الميزان» للذهبي وما قيل فيه ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| كيف لـورأى الأثمة من يتسمى بالسلفية ويدافع عن وحدة الأديان إلى ضلالات                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| أخرى؟ ٧٠                                                                               |
| كيف لو رأى الأئمة من يدافع عن هؤلاء ؟٧٠                                                |
| ترجمة الكرابيسي من «ميزان» الذهبي وذكر سبب تبديعه ٧٠                                   |
| ترجمة يعقوب بن شيبة من «سير» الذهبي وذكر سبب تبديعه ٧١                                 |
| البون الشاسع بين تقريرات الدكتور في نصيحته ومنهج السلف الصالح٧٢                        |
| التعليق على عبارة الدكتور الرحيلي: «حفظ مقام العلماء»٧٢                                |
| التنبيم على أن ما يجري في الساحة هو عد من ليس عالمًا في العلماء والعالم حقًّا لا يُعرف |
| حقه وقدره٧٣                                                                            |
| انطباق الوصف الذي ذكره النبيُّ ضَلَاللهُ بَمَالِيَّهُ فِي حديث: «السنين الخداعات» على  |
| هؤلاء الذين يزكون أهل الباطل ويؤصلون له القواعد الباطلة ويرمون أهل السنة بالغلو        |
| والشدة                                                                                 |
| ذكر موقفين لإمامين من أئمة السنة فيمن يجالس المبتدعة٧٤                                 |
| هؤلاء المدافعون عن أهل البدع المحاربون لأهل السنة عكسوا القضية ٧٤                      |
| حكم شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أَللَّهُ فيمن يذب عن أهل وحدة الوجود أو يثني عليهم  |
| أو يتأول لهم أو يعتذر لهم ٥٧                                                           |
| هـؤلاء الذيـن يثنـون على الدعـاة إلى وحـدة الأديان اليـوم يدخلون في نص كلام شـيخ       |
| الإسلام (الحاشية)٥٧                                                                    |
| بعد كثير من المنتسبين إلى السنة اليوم عن المنهج الذي قرره شيخ الإسلام في التعامل مع    |
| أهل وحدة الوجود والمدافعين عنهم٧٦                                                      |
| الإمام ابن كثير رَحِمَهُ أَللَّهُ يعتبر مدح المبتدع من أكبر الدعاة إلى البدعة ٧٧       |

| الاعتلار للبخاري رَحْمُهُ اللهُ في إخراجه حديث عمران بن حطان في صحيحه                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (الحاشية)                                                                                      |
| الشيخ ابن باز رَجْمَهُ ٱللَّهُ يجعل من يثني ويمدح المبتدع داعية له                             |
| التعليــق على المقطع من قول الدكتور: «عاشــرًا: أهل البــدع الذين خالفوا عقيدة                 |
| أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعليم والتدريس والدعوة إلى الله» ٧٨                          |
| تقريس الدكتمور للصفات التي يعلق عليها الحكم بالبدعة على الرجل أو الجماعة تقرير                 |
| عجيب غريب مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة                                                       |
| أ- الخوارج الذين حــ ذر منهــم النبـيُّ طَالِشَهُا لِمُعَالِدٌ وأمر بقتلهــم لم يكـن عندهم شرك |
| لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، إنها هو التكفير بالحكمية وكبائر         |
| الذنوب ٢٩                                                                                      |
| ب- السلف لم يشتر طوا اجتماع كل الصفات التي ذكرها الدكتور، فهم يبدعون بل                        |
| يكفرون بمفردة واحدة من مفردات العقائد ٧٩                                                       |
| الاستدراك على قول الدكتور: «وبهذا يتبين للحاذق السبب في عدم تبديع الأثمة لبعض                  |
| علماء السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع                                                         |
| لقد بدع السلف عددًا من العلماء كانوا من كبار أهل السنة بسبب قولهم: لفظي بالقرآن                |
| مخلوق۱ معلوق                                                                                   |
| فهرس هرس                                                                                       |

وَكُنْتُ ﴿ لَصِّنَا فِوَكُا لِصَفَّ الْكُتُ الْعِلْمِيَّةِ وَالْأَبِيَّةِ ت/ 1090026811 – 002 مار 01124908088 al.safwah@yahoo.com

| F80    |  |
|--------|--|
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| *<br>i |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |